

إُنَّ عَلَيْنَ الْمُعَنِّةُ وُقِراً أَهُ فَاذَا قِلْنَا مُ فَاتَبِينَ عَرَاتَهُ مُ إِنَّ نَعْلِنَا مِنِينَا أَهُ مُ إِنِّ نَعْلِنَا مِنِينَا أَهُ وَّرَ لَنَاعَلَىٰ الْكُكَابُ بَنِيَكَا مَا لِيْكُلِّ الْمُكَابِ بَنِيكَا مَا لِيْكُلِّ الْمُعَالِّيَةِ وَهُمَّدًى وَرَحْمَ وَلُمْ الْمُلِيلِيةِ

بقام الاستاد محس*ت ا*بوزید

طُسُبِنَى بَطَسَبِعَةَ : مُصِّبِطَعَىٰ لِبَالِیٰ کَلِیٰ وَاولادِهُ بَصِیرَ منوق العلیم محفوظة باشر طبعه – عد امین عمران رجب سنة ۱۳٤٩ م – رقم ۲۹۹

For Study of The Members of SirSyed Memorial Library.

(490-370) 4 (375-241) 3 (245-118) 2 (120 - 1) 1

المكتبة التذكارية سرسيد 2014 4-1 SirSyed Memorial Library PDF

# مفدمة

# بسراللة الخاليجي

رِبُّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْمَنْتَ عَلَى ۗ وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ مَا لِمَا تَرْمَنَاهُ .

لند رأيت أن يكون من عملى تفسير للقرآن بعد باوغى الأر بعين من عمرى ته و إنى أرجو الله الذى وفقنى لهذا العمل أن يبلغنى القصود منه بنفع الناس به نفعا يظهر فشل الدين فى حياة المجتمع .

### حاجة الناس إلى الدين

والداس من غير الدين لا يمكنهم أن يحدّدوا المصالح، ولوأ مكنهم فانهم يحتاجون إلى زمن طويل، ولايتفقون عليها بعد ذلك لما لهم من الشهوات والأغراض . فالدين يوفر عليهم الوقت في تحديد المصالح ، ويوفق بينهم قبها، ويحملهم على العمل بها ، فيستفيدون منه علما وهداية (راجع البقرة في ٢١٣) .

### بعث الرسل مجددين ومصدقين

ولقد كان من فضل الله بعث الرسل لـكل الأتم، فأذا مأت و-ول ونسى الناس تعالىم، أو خلطوها بالحرافات والدع ، جاء رسول آخر يجدد لهم الدين ، ويصدّق من سبقه من الأنبياء والمرسلين ( أنظر ٣٦ في النحل مم افرأ الأعراف).

فالدين في الاصل واحد ، وهو دين الله ، ولو أفصف الناس وتركوا التعسب الذة ليد لرجعوا كلهم إلى ذلك الدين، ولعاموا أن دين الله لا يتضارب ولا يتناقض .

# القرآن يصدق الكتب

ولما كان القرآن آخر الكتب الالهية كان واجبا على الناس أن يرجعوا إليه لمعرفة حقيقة الدين، والقرآن هوالكتاب الذي حفظ بما لم يحفظ به غيره . لأن الله يريد أن يجعله دائما ، وقد كانت الكتب السابقة في زمن أم لم تنضج النضج الكامل ، فكان القشر يع على قدر عقولها وأحوالها الاجتماعية .

حتى إذا نضجت الأمم وتم استعدادها جامها القرآن بالقشر يع الكامل، فهذه هى الحكمة فى حفظ القرآن و بِقائمه من غير نسخ ولا تبديل .

و إنه فوق تشريعه الاجتماعي الـكامل جاء بأصول الـكتب السابقة كلها فهو مصدّق لها وداع إليها ، والذين يؤمنون بها يؤمنون به ( اقرأ الأحقاف )

#### حالة المسلمين

ربما يعترض بعض الناس ويقول: إذا كان القرآن قدجاء بأصول الاجتماع الكاملة ، فلماذا ثرى المسلمين على حالتهم هذه المتأخرة .

فالجواب: أن هؤلاء المسلمين بعدوا عن القرآن ولم يعملوا به ، ففر يق منهم لم يفكر فيه واكتنى منه بالانتساب إليه ، والفريق الآخرالذي يظن أنه متمسك به يعد عنه من جهة الحما أفى التعاليم

### والتفاسيسير

وقد بلغ الدس والحشوفي التفاسير أنك لاتجد أصلا من أصول القرآن إلاوتجد بجانبه رواية موضوعة لحدمه وتبدياء . والفسرون قد وضعوا هذا فى كتبهم من حيث لا يشعرون ، وقد جعاوا الاصطلاحات والمذاهب الفقهية والكلامية أصولا كموها فى القرآن وأنزاوه عليها حتى صار ميدانا للجدل ، وأصبح غير صالح للحياة بما حاوه من الأنقال ، و بما وضعوا فيه من الجود والعراقيل ، ووسائل النفر بق والشقاق .

فهدا إنه فقدت بانجادلات في الألفاظ والمذاهب، ومعانيه ومقاصده ضاعت بالروايات الناسخة ، والتفسيرات المتحجرة العقيمة .

ولم يخل تفسير من هذا لأن المفسرين يقلد بعضهم بعضا، وقد وصل التقليد بهم إلى حدّ أنى قرأت فى بعض المسائل خسين تفسيرا مطبوعا ومخطوطا، فلم أر فى واحد منها غيرالذى رأيته فى الآخرهما يرجع أصله إلى رواية مكذوبة أو رأى ميت لا يصح أن يكون تفسيرا لكلام الله .

وقد تغيرت معانى القرآن أيضا وتبدلت مقاصده . باعتهاد المفسرين على بعض كتب اللغة التى تفسر الألفاط بلازمها، وتقصرها على بعض معانبها ، وقد سرى النقايد واستعمال الاصطلاحات فى قواميس اللغة كما سرى في غيرها حتى إنك لتجد كثيرا من ألفاظ القرآن فى تلك القواميس مفسرة بمنا فسرت به فى كتب فقه الأحكام فتكون بذلك بعيدة عن فقه اللغة فيتغير معناها المراد فى القرآن .

### تفسيري وطريقتي فيه

فيذا كا دعانى إلى تفسيرى ، وأن تكون طريقنى فيه كشف معنى الآية وألفاظها ، بما ورد في موضوعها من الآيات والسور ، فيكون من ذلك العلم بكل مواضيع القرآن ، ويكون القرآن هوالذى يفسر نفسه كما أخبرالله ، ولا يحتاج إلى شي من الخارج عير الواقع الذى ينطبق عليه و يؤيده من سنن الله فى الكون و فظامه فى الاجتماع .

وقد اخترت أن يكون على عدد الآيات فى الصحف لتبقى الهداية بالترتب الذى اختاره الله، وليم كن الباحث عن معنى الآية أن يلاحظ سياقها ، فيقرأ ما سبقها وما لحقها من الآيات ، ليكون على علم نام وهداية واعظة .

بهذه الطريقة في التفسير لا تجد شبئا يشغلك عن القرآن ، وإنما تنتقل منه اليه لتجمع مواضيعه ، وتوفق بين آيانه، فيكون كل تفكوك وتدبرك محصورا فيه ، فنعظم بمعاوماته ، وتهتدى بهداه .

#### السينة

فهذه كانت منه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أى طريقته في القرآن وهي الحكمة المذكورة في قول الله (و يعلمكم الكتاب والحكمة )راجع ١٥١ في البقرة .

فالكتاب هو القانون الجامع لمواد الأحكام، و إن شئت فقل إنّ الكتاب دستور فيه كل شئ من أصول القوانين، وهو المرجع لأهل التشريع في كل عصر فيا يتجدد من الحوادث (راجع ٨٩ في النحل).

والسنة هى التاريقة العملية فى تطبيق الكتاب، فوظيفة الرسول تبليغ التاب وهداية الناس بالعمل به، فالرسول إمام للناس يتقدمهم فى العمل بما يدعوهم إليه وهذاية الناس بالعمل بما يدعوهم إليه وهذه حكمة الله فى أن القوانين والمبادئ لا تسكون لها قيمتها إلا إذا كان أصحابها والداعون إليها أول العاملين بها .

امًا إذا كان واضع القانون فوق القانون أى يحاسب الناس بما وضع ولا يحا-ب نفسه، فان القانون تضبع هيبته، ولا يكون له أثره فى النفوس ( راجع ٤ و ٣١ فى الأحزاب، مم آخر الشورى ).

# الملمأه ورثة الأنبياء

والواجب أن يكون في كل عصر علماء يرثون الرسول في الامامة ، يجتهدون في تطبيق أصول القرآن على ما يتجدد من حوادث المعاملة، ايكون للاتمة على الدوام عزتها من التوحيد ، وتقوى را بطتها بين دينه. ونظامها الاجتماعي .

فهذا يصمح الدين من متؤمات الأمة ، و إن إقباطها عليه وعملها به يكون يحقدار مانشعر به من حاجتها إليه ونفعها منه .

### مزايا القرآت

- (١) بالاغة الأساوب الذي به يتوم الانسان لسانه وقلمه ، و به يبلغ ما يريد من نفس السامع ،
- (٢) خطاب جاعة الأمة فى الأحكام الاجتماعية بمنايجه للأمة متضاملة فى الأعمال فيظهر مسئوليتها ، ويقرر ساطنها .
- (٣) تعقيب الآيات بما يناسبها من صفات الله كعليم حكيم، وعفق قدير ، وشديد العقاب ، وغفور رحيم : وكل شئ عنده بمقدار . لبستقر المعنى في النفوس باستحضارها عظمة الله ، وتقو به علاقتها به ، وليكون الإنسان من ذلك اقتداء بربه في خلقه ونظامه .
  - ( ٤ ) تعظيم شأن العقل وجعله أساسا لفهم الأحكام ، وسير الأمور والأعجال.
    - (٥) اعلام النفوس و إعزازها بتوحيد الله ، وعدم الذلة المخاوق .
- (٦) تقرير حرّية الاعتقاد والقضاء على الريائة الدينية حتى يكون الخضوع فى
  الدين الله بوازع من النفس لا بالضغط والاكراء .
- (٧) رفع شأن الانسان بالمساراة بين جيع الطبقات ، وجعل الامتياز للا تتى
   فى العمل .

- (A) هدم التقليد الذي يقضى على استقلال الفكر، و يضعف الاستعداد القطرى
   فى البخث والاستنتاج .
  - الجزاء على العمل بمقدار تأثيره فى النفس لا بالفدية والشفاعة .
- (١٠) بيان السان العامة وهي النواميس والأنظمة الطبيعية ، بالبحث فيها يفهم
   القدر والميزان عرو بذك شف العلم ، و يزداد الايمان .
- (١١) هيدنته على الكتب بالحكم على الابحاث الفلسفية ، وتقرير الصحيح من المذاهب، وجع الناس كلهم على طريقة مرضية تجمع خلاصة الكتب ، ولا تفرق بين أحد من الرسل .
  - (١٧) ذكر مافيه الفائدة والعبرة من القصص والحوادث .
- (١٣) هدايته العائمة، وأحكامه المنطبقة على مصلحة كل شعب فى كل زمان ومكان بخلاف القوانين التي يدخلها النسخ والاثبات كل يوم حتى إن المملكة الواحدة لتراها تحكم بعدة قوانين وضعية.
  - (١٤) تشابه معانيه ، ليقسع مجال الأفهام فيه .
- (١٥) تكريره المسائل ومنجه القصص بالأحكام لينفخ روح الهداية بصور مختلفة والنفوس تتأثر بالشئ بمقدار تكريره ، وتجديد ذكره .
- (١٦) بناؤه الحكومة على الشورى، وتقريره حلطة الأثنة ، للقضاء على الاستبداد
   وحكم الفرد الذى يضعف الارادة ، ويولد النفاق والجبن .
- (۱۷) تخییره الانسان بین الانتقام بالعدل من المسیء، والعفوعنه، یما تدعو إلیه المصلحة، حتی تنتشر العزة في النفوس، و يذوق كل امری الدة فضله وجهاده.
  - (١٨) نظامه الاجتماعي ، وتأسيسه على الفضيلة ، وحسن العاملة .
- (١٩) كتاب يؤاخى العلم و يسير مع الفطرة، يقنع العقل بالحجة ، و يؤثر في الـفس بالموعظة الخسنة .

(٧٠) كتاب يجمع بين صلاح الروح والجسد، فيضمن للناس السعادة في الدنيا و الآخرة م هذا و إن القرآن بهذه المزايا جدير بالعناية ، ولتعلم أن الله سهاه قرآنا ليقرأ على العموام، ليكون خلقا وملكة في النفس، لاليكون كالقوانين تراجع موادّه عند العلب . و إن في دوام القراءة تجديد الأفهام الداعية إلى إحياء العلم و بعث الحداية .

## اختلاف الأفهام في القرآن لا يدعو إلى الشقاق والنفر"ق

ومن الغريب أن يكون لنا في القرآن هذه المزايا ونعرض عنه ولا نقسك به م الأغرب أننا تتفرق فيه، فاذا رأى بعضنا رأياء أوفهم فهماء انقض عليه المخالفون باللمن والطعن ، ولقد كان هذا النفرق من أعظم الأسباب التي خذلت المسلمين تم وجعلتهم علوكين لغيرهم .

والواجب أن يفهم المسلمون أن القرآن شائع مشترك بين الناس ، وأن من آياته الدالة على أنه من عندد الله اتساعه للافهام ، وتحمله لاختسلاف الآراء والأطار في كل زمن ، وهذا معنى

#### أنه متشابه

أى إنه من تعدد المعنى يتشابه ، ويختلف على الناظر بن .

ولا يضر الناس اختلافهم في المعانى والأفهام ما داموا يرجعون إلى المحكمات من الأصول والأمهات، أى يؤمنون بالله واليوم الآخر، و يعماون الصالحات (راجع آل عجران).

# التفاسير ترجمة للقرآن

#### وابست عجة عليه

ولمنظم بعدد ذلك أن القرآن فوق الأفهام والنفاسير جيعها. بمعنى أنها لا يمكمها حصر معانيه ولا تحديد صماميه ، فهي ترجة له ، وايست حجة عليه . و إن آراء المفسرين نابعة للبيئة والظروف المحيطة بهم ، وهذه تتغير وتتجدد فالجودعلى آراء فاتها الزمان مؤخر للائمة ، وجعل القرآن مقيدا بهذه الآراء ضار" به ۽ لأن ذلك بجعله غير صالح لـكل وقت فيضيق سعته

### الواجب الختامي

والواجب أن كل إنسان يعمل في خاصة نفسه بما يفهمه و يقتنعبه ، ولا يكون تابعا لأحد بغير برهان .

وأما الأمور العامة ، والمسائل الانستراكية المتعلقة بالأمة والدولة ، فرجعها أهل الشورى من العلماء، فإن الذي يقررونه فيها باجتهادهم وتعابيقهم هو الواجب أتباعه والعمل به ، ولا يجوز لفريق من الأمة أن يشذ عنه ، لبقاء وحدتها ، وانتظام اجتماعها ،

والعلماء العاملون هم الذين يحبسون الأثمة فىالدين بما يبينون من الطباقه على المصالح فى كل زمن .

والأثنة جيمها راعبها ورعيتها مسئولة عن تنفيذ أحكام دينها ، ومتصامنة فيها يصببها من الاهمال والتنصير في ذلك

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن نقد استمسك بالعروة الوثني ، وإلى الله عاقبة الأمور .

محمد أبو زيد

المنتخرالالات المنتخرالات المنتخرالات المنتخرالات المنتخرالات المنتخرالات المنتخرات ا

(۱) ينتنج (باسم الله) لناخذ الأحكام الدينة الالهية وقد جرى الناس على هـق السنة فتراهم يسمدون الأحكام باسم المك (الرحن الرحم) واسع الرحمة دائمها . وقد تمالى عن الملوك الذين يضعون الفوانين لارهاق المباد تلذذا بالاستبداد .

(٢) لم يكن رب حزب أوطائفة بل رب الناس جيماً يربيهم برزقه وشرعه ، (٣) أعادها لتعرف أن تربيته لناس داعيتها الرحمة بهم لا استغلالهم والانتفاع منهم وذلك يدعوم إلى حبه والنفة به (٤) يوم الجزاء أقرأ الانتطار ، وإذ عرفت أن الله رب العالمين

جيمهم فاعلم ال ليس هنده محاباة ابعضهم والنالماواة والمدالة في مظهره في الفضاه بينهم. (اقرأ غافر إلى ٢٠) . (٥) العبادة الطاعة في أطاع غير الله في شيء فيه مخالفة الله فقد أشرك وراجع الجن . واستمالة الله طلب معونته فن استمال غير الله بغير ما جعل من الأسباب فقد أشرك كن يستمين الأموات وطلب الامدادات والشفاعات ومن بتوكل على الأحجبة والتمالم وخرافات الناظرين في النبيب والناظرات وراجع النمل والاخلاس. (٢٥٧) (اهدام) هذا مصداق إباك نعبد و إباك نستمين واليمام في المدل على اتباعك والدير في طريقك، فاهداما شهده وقداما نقده والهادي الفائد والامام في المدل أنظر ٧ والدير في طريقك، فاهداما أنها من المنادين الذين يكرهون الحق (الضائن) النايهين عن الحق .

هذه فائحة الكتاب وأمه التي تجمع أصوله ويرجع إليها بكل ما فيسه من العانى والنفاصيل وخلاصتها أن يعرف الناس رجسم معرفة عجماهم يتخلفون باخلاقه فيصلون العمل العمل العمال العمال العمال عبد عملهم مقدراً ويجزونه الجزاء الأونى ــ أنظر ٦٣ في البقرة و٧ في آل عمران .



(۱) کل السور النی افتتحت بالمروف تذکر الفرآن و تنصد إثبات الرسالة فهذه الحروف تنبه السام إلى ماسيتلى و ولها معنى الحروف الأن الأي الذي لم يتملم بالحروف الأن الأي الذي لم يتملم أكثر من الكلمات فهي دايسل على سمة الوحى و وفيها إشارة الحام المناه الترآن الجامع الحروف المياة .

(٢) (هدى ) قدوة \_ انظر ٩ ق الأسراء ( للمنزن ) المتمدين لاتباءه .

( ٣ - • ) يؤمنون أباقه وإن عاب هن الأيصار لأنهم يدر نوته بالآثار ـ اقرأ الملك ويس . ( الصلاة ) صلة بين العبد روبه ، والمقصود من إذا تها المواظبة عليها بالحشوع الذي هو روحها وبه يستحى الاسان من العميان ( ينفقون ) في المعالج الاجتماعية التي تقوى الرابطة بين الانسان وأخبه ، فإذا حسنت الملانة بين النس وربهم ثم بين بهضهم وسنس كان اجتماعهم أرق الاجتماع ـ أخلر ١٩٠ هما و ١٠٣ في الدوبة و١٥ في المنكبوت ثم إوائل السجدة وأنمان والمؤونون ،

اؤُلَيْكَ عَلَى مُدَى مِن زَيْقِ مُوا وَلَيْكَ هُمُ وَٱلْفَسْلِحُونَ ٥ إِنَّالْذِينَ كِفَتُرُواْسُواءً عَلِيْفِ وْءَالْمَذَرُنَّةُ مُرْأَمِّ لَرَّمْتُ ذِرْمُتُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ۞ خَتَيَمَا لَهُ عَلَىٰ فَلُوبِهِ مُرَوَعَلَىٰ سَمِيهِ مِّرَوَعَلَىٰ أَبْفَسَنُرِ مِرْعِنْشَنَوْهُ وَكَمْسُرَّعَذَا ثُبُّ عَظِيدٌ ۞ وَمِنَ الْعَاسِ مَنْ يَعُولُ امْنَا بِأُهُدَ وَبَالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَمَاهُم يَتُوْمِينِينَ ٥ يُغَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ السُّوا وَمَا يَخَدْ دَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُ عِ وَمَايَكُ عُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِ حِتَّمَ مَنْ فَزَادَ هُــُوا لِلَّهُ مَرَصَتُ وَكُنْ عَذَا لِبُ أَلِكُ مِنَا كَانُوا كِيَّذِ بُونَ ۞ وَإِذَا فِي الْمُنْعُ لَانْمُنْ مِدُواْ فِي لَأَرْضِ قَالُوٓ الِمُّا يَخُنْ مُصْلِحُونَ ۞ ٱلْآ إِنَّهُمُ مُرْ ٱلْمُفَيْدِ دُونَ وَكَيْنَ لَا يَسْعُرُونَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَمَنْ وَالْمِنُوا كَمَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْنُوْمِنُ كَمَا الْمَاكُولُكُ فَالْهُ الْإِلَّهُمُ هُمُ السُّفَهَا وَلَكُولَا يَعْلُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ امْنُواْ قَالُواْ وَإِمَّا لَا مُتَا وإداحكوا إلى شينطينه مرقالوا إنام عصفة إنكا تحق مستهرون ١٥ ألله يستنزي يهم ويمذه وفي طلنكي يهيم يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلدِّيْنَ أَشْتَرُواْ ٱلصَّكَلَةَ بِالْمُدُعْثِ فَالَهِكَ يَجَرُنُهُ وُمَاكَ الزَّالْهُ تَذِينَ ۞ مَثَلُهُ وَكُثَالِ أَذِي

(ا و V) الختم على النباوب والسنمع والفشاوة على الابمار أو الطيبع عليها كالمسلساعلي الحديدةالق فيها مادة المناطيس يفقدها قروة الجذب سبب إعالما وعدم استمعالها فحا خلقت له . وينسب إلى الله اله ختم وطبع وأضل باعتبار

أنه جملُ الدُن التي فيها ارتباط المدبات بأسبانها والناس يختارون فيديثون أو يحسون (٨) افرأ أوائل العنكبوت ثم افرأ اسابقون ، (١٤) (شياطيتهم) كبرائهم ودعاة الشر فيهم ، وهذا ألفريق أبو و-بين في كل زمان ضروه على المؤسين أشدً من ضرو الكافرين الفاحرين ـ أففر ٧٦ و ١٠٠ .

(١٧) أخار ١٧١ ما و ۱۸ ق إرامم و ٢٩ و ٤٠ في النور (۱۹) (صيب) معاب وهذا الثل بين أن هاك فريناً لم يفقد وسأثل الظر والمدابة ولكن القلم أحانا يحول يتمهم وين السير في أنور الفرآن فيظلم عليم الطريق (۲۱) دموة النباس إلى

فِ فَلْكُنْكِ لَا يُصِرُونَ ۞ صُمُّ بِحُكُمُ عُمْ اللهِ عَلَى لَهُمْ الْمُحَكَمُ عُمَّ لَهُ مُرْا أؤكميتب تزألتمآه فياوظلتك ورع أصليمه وفالكانيد متز المتواع فكذر الوب والله ميط بِالْكَغْرِينَ ۞ بَكَادُ ٱلْبَرْقُ بَعْلَغْ أَبْعَثُ مُدْكُلِّمًا أضآة كمشر تستوانيه وإذاأ ظرعك يناموا ولؤسآة الله لَذَهِبَ بِسَمِيهِ مُوَابِسُنِ مِمْ إِنَّا لَهُ كَالْ سَكُلْ لَنَى عَدَرٌ ۞ يَنَانِهَا النَّاسُ عِبُدُوارَبُكُ عُرُالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن فَيَلِكُولَتُلَكِّ مُنْ الْأَرْضَ وَالْدِيجَعَكُ لِكُوْ الْأَرْضَ فِرْتُ وَالنَّمَاءَ بِنَاءُ وَأَن لَدِن النَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِيدِينَ الْخَبَرُ يِث رِزُقًا لَا عَنْمُ فَلَا تَجْمَلُوا إِنَّهِ أَنْزَادًا وَأَنْتُ وَتَعْلُونَ ۞ وَانْكُنُمُ فربب بمَانَزُكُنا عَلَى عَبُومًا فَأَ وَأَيسُورَ وَمِن مِسْدِادِ وَأَدْعُوا مُنهَكَأَةَ كُرِينَ وَنِأَ هُو إِن كُنتُ وْصَادِ قِينَ ﴿ فَإِن أَرْ تَعَمَّلُوا وَكُن تَعْسَعُلُوا مَا نَتَ مُؤْلِا لَيَا وَالِّنِي وَوْدُ مُسَاالَدَاسُ وَالْحَارِيَّ أعِدُّ لِلْمُحَافِرِينَ ۞ وَيَغْرِ الذِينَ الْمَنْوَا وَعَسَوا وَالْسَالِحَاتِ أذك بخنث تزي من تحدياً الأنسار كالمار زفوام تهاين

الترج بعد تنصيل طوائعهم وهي دعوة الرساين جيما \_ أنظر ٢٥ في الأنبياء ثم اقرأ الاه اف . (٢٢) أنظر ١٣١ في آل همران ولا في التحريم

( to ) أظر ٣٠ في الرعد و10 في علاولا في الشوري. (۲۲) راحم ٧٢ في الحج و 13 = 23 في العكبوت و15 و١٨ قالمائدة و170 في النومة و ££ في نصلت و٢٢ في الزمر إلى ١٢ ونصلت الى ۱۲ . ( 74 \_ 7- ) فعة فما عثيل

(٢٩) إقرأ الجانية

حاق الانبال

نَشَرَةِ رَزْقًا قَالُواْ هَنَاذَا لَذَى رُزِفْتِ إِمِرْتِهِ } وَالْوَاٰبِهِ مُقَتَّعَ مُ لَهُرَّهُ وَهُمْ فِيهَا حَلَدُونَ ۞ إِنَّ اللَّهُ لَابَسَغَمْ يَأَن يَصْرُبُ مَنَكُومًا بَعُومَتَ لَهُ فَتَا فَوْفَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ امَّنُوا فَيَعْلُونَ أَنَّهُ الْعَيْمِنِ زَّنِهِ رُواْمَا ٱلَّذِينَ كَفَتُهُ والْحَيْقُولُونَ مَّادَ أَزَادَا مَنْهُ مِهَا فَمَا مُنْكُلُا يُضِلُ بِهِ كَيْبِيرًا وَيَهَا دِي بِهِ كَيْبِيرًا وَمَا يُصِولُ بِهِ وَالْأَالْمَيْ عِينَ ۞ الْذِينَ يَنفُصُونَ عَهُدَا لِلَّهِ مِنْ يَعْدُ مِنْغَةٍ وَيَغْطَعُونَ مَا آمَرًا لَقُهُ مِهِ وَأَن يُوصَلَ وَيُغْيِدُونَ فِي ٱلأَرْضُ وَلَيْكَ هُمُ مَا لَخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ مَكُنُ مُرُونَ بِأَلِلَّهِ وَكُنْ أَمَّوْ نَامَا خُنْ كُمْ فَرَانِينَكُمْ فَرَيْعُيْ كُوْرُ يُعْيِحُ فَرَالِيَّهِ تُزجَعُونَ۞ هُوَالَدِي خَلَقَكُمُ مَّافِي لأَرْضِ بَعِيمًا ثُرَّاسْتَوَيَّ إِلَّالْتُنَا وَفَسُونَا لِأَنْسُبُهُ سَمُونُ وَهُوَبِكُمْ اللَّيْ عَلَيْهُ فَعَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَّاذِ فَالْ رَبِّكَ لِلنَّابِ كُنَّةِ إِذْ جَاءَ لِي إِلَّا كُلِّ أَلَّارُضَ حَدِيدَةٌ فَالْوَا أتجفأ ويهاس ينسد فيها وكنوك الذمآء وغونسيغ يحكدك وَنَفَذِ سُلَكُ فَالَا يَأْعَلُمُ مَا لَا تَعْمُلُونَ ۞ وَعَلَّمْ مَا ذَمَّا لَأَسْمَا وَ كُلُّهَا لَرْعَرَصَتُهُمْ عَلَالُلَّهِ حَكَةِ فَقَالًا بِنُونِ إِنْ الْمَاءِ مَوْلًا و إن المُنتُذُمُّنادِ فِينَ وَالْواسْبِينَالَ لَاعِلِكُ أَبِّهُ مَا عَلَيْنَا }

وتطورانه . (حليمة) إقرأ آخر الأبعام و٢٦ بي ص ﴿ وعلم آدم الأصهاء ١٠٢٠ ﴾ إقرأ الرحمن إلى ٤. وأبرأ باسم ربك إلى ٥ وانهم أن المرض والقول والأسم. والابياء كله تمثيل للاستمداد الذي كونهم الله عليه راجع الأعراف في ١٧٣ وفصلت في ١١ وق في ٣٠ والأحزاب في ٧٢ .

(طا أنام باسمالهم ) أي طهر بأبه سنتمط للعلم بكل شيء ( WILLY ) رسسل الطام وعالم السدم # 2 pt \_\_\_\_ 9 للاصال مماء أن الكون مبخرله راجع ٢٩ ثم العرائق ن 10 (إليس) المسم أكل المستكبر على اغتىء ويتبعه لمظ الشيطان والجال ۽ وهو التوعالسمعي

المُلاَأَنَالُمُولِدُ الْمُحَكِيرُ فَ الْرَبَادُ مُلْكِنَادُ مُلْكِينَادُ مُلْكِيدًا لِمُسْلَمِ إِسْمَارَةِ مُ الكاأنبا لهد بأسمايه فالألوا فل كالمنا يُناعَلُ عَنْ السَمُون وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا مُبْدُونَ وَمَا كُنتُ مَ يَكُمُونَ ﴿ وَإِذْ عُلْنَا الْمَالِبَكَةِ المنبدوالاد مرفستجد والآاليس أن واستحبروكانين المستغيرين وتغلنا بكادم استخراك وزومك الجتكة وكلاينها دغدا حبث يستما ولانعشر باحده أنتجرة متكوما مِنَ الظَّالِينِ ١٤ مَا زَكْمَ الْكَ بَلَنْ عَنْهَا فَأَخْرِجَهُ كَامِمَا كَانَافِيُّهِ وَقُلْنَاأَهُ طِنُ أَنْفُ ضَحُمُ لِمُعَضِّعُهُ وَقُلْنَاأَهُ طِنُ أَنْفُ ضَعِيدًا وَلَكُمْ فِٱلْأَرْمِينِ مُسْلَفَوْتُومَتُكُم إِلَى بِينِ۞ مَسْلَقَ ادَمُمِن رَيْهِ كَانْدِفْتُ بَ عَلَيْهُ وَلَنْمُ مُوَ التَّوَّابُ أَلْتَعِيمُ وَالْمُلْكُولُ مِنْ كَا رَبِينَا فَإِذَا تِلْ الْمُتَكُمْ مِنْ فَعَدَى فَنَ ثَيْعَ مُقَاعَفَ لَا خُونُ مَلِيَهِمْ وَلَاهُمْ مُعْرَوْنَ وَالْدِينَ حَتَعَرُوازَكُ إِوْلَا إِينَا أَوْكُمُانَ أَمْمُ كُالْتَارِهُمْ فِيهَا خَيْدُونَ ۞ يَنْبَغِلْ مُرَّوْمِ الْوَكُورُوا منت مَا لَهَا مُعَنْ مُلَعْدُ عَلَى مُعَنْ وَأَوْفُوالِمُهُدِي أُوفِي مُدِكُمْ وَالْكُورَةُ وَأَرْمَهُونِ وَوَيَامِنُوا يَا أَزَلْتُ مُعَبَدِ قَالِنَا مَعَكُمْ وَلَا يَكُولُو الوَلا حَسَافِرِيهِ ، وَلا تَشْمَرُ وَا إِنَّا بَنِي لَمْتَ فَلِيلًا

على الاست أحده ( المكن أن وروعك اعدة ) تميع الموحدة في سم الحياة وطباتها ( الشجرة ) عنبل للاشياء التي حرمها فه عاصل ٢٦ في إبراهم ( كلات ) النوية التي بلهمها الاساده المدير عم إلى احد بعد محالفة ويدييشمر بالبيس مديرها فرأ القصة في الأعراف (٤٠) إبرأ إلى ١٩٢ ثم افرأ الكائدة من ١٢ والساء ١٤ و١٩٠ والجائية ١١و١١ وأوائل الامراء ونصة مومى في الأعراف وغيرها ولاحظ في الخطاب التعامن بندكير الحاضرين المأضين ومؤاحذة الأمة بعمل الظالمين الدين تسكت عليهم ولا تضرب على يديهم ، ولا يفويك أن في هذا التعامن حالم التطام العام ...

وَإِنِّنَى فَأَنْقُونِ ۞ وَلَا لَلْمِسُواْ أَغَوَّ بِالْبَاطِلِ وَيَحْتُمُواْ الْحُوَّ وَأَسْتُهُ تَعَكُونَ ۞ وَأَفِيمُواْ الصَّلَوْةِ وَالْوَاْ الْزَكُوةِ وَازْكُمُوامِّة ٱلرَّيْكِ بِنَ ۞ أَتَأْمُرُونَ أَلْنَاسَ إِلْبِرَوَ تَمْنَهُ وَأَنْفُسَ حَسَيْمُ وَأَسْتُونَالُونَالُهِ كَالْحِكَنَاتِمَا فَلَا تَعْفِلُونَ ۞ وَأَسْتَعِينُوا بِٱلصَّابِ وَالصَّلُوْوَوَانَهُالْكُبُرُوْ الْاعَلَىٰ لَخَيْتُمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَطُنُونَ أَنَهُ مُرَدَ قُوارَبِهِ مُ وَأَنَّهُ مُمَالِكِهِ رَبِحِمُونَ ۞ بَبْبَيْ إِسْتَزَّاءِلَ اَذْكُرُواْ نَمْ مِنِينَا لَيْنَ الْمُسَنَّ عَلَيْكُمْ وَالْ فَصَّلْكُمْ عَلَى الْمَناكِينَ @ وَأَنْفُوا يَوْمُا لَا نَحْرَى مَنْفُسُوعَن بَفْسُو بَسْنُا وَلَا فِينَا مِنْسَاتُ فَنَعَاهُ وَلَا أُوْ خَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُرُ يُنصَرُونَ ۞ وَإِذْ نَجَيْنَ كُم مِنْ وَالْ إذعون بسلومو بخرشوء ألقداب بذبنون أشتآء كمزة بسنفيون بِالْ كُوْنِ وَلِي وَلِكُمْ بِكُونَ مِن زَيْكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَالْ وَقِيلَ مِنْ الْمُورِ عَاجِيْكُ وَأَغْرُفِنَا قَالَ فَيْعَوِنَ وَأَسْتُ فِي نَظْرُونَ (وَ وَإِدْ وَاعْتُدُونَا مُوسَى أَرْ مَكِ يُن أَيْنَادَ أَرْ نَعْنَدُهُمْ الْجُولُ مِن بَعْنَدِهِ مِوانَهُمْ طَالِيونَ ۞ لْمُ عَفَوْناً عَنِكُ مِنْ مِعَلِدٍ ذَلِكَ لَمَلَّكُمْ نَسْكُمْ وَنَ رِيوَادِهَا تَبْنَأَ مُوسَىٰ إِنْكُنْ مُنَا وَأَلْمُوا فَأَنَّ لَمُلَكِّ عُرْبَهُمَا وَنَ ﴿ وَإِذْ فَالْمُومَىٰ لتوميه تفوه إنك خطت أننت بأغناد كالعناف نونوا

0000

Jai ( ££ ) أوائل الصف (+ غو ٤٦) أسأر أواثل البورة ومحاثمالم عين وأعلم أثالرجاء في لقاء الله هو الحاءل عي الممل بديته فاقتل لا يرحوق لقاءه يعجرونء ولا بالون ۽ اقرأ يونس والمرمن (٤٨) (الددل) التدبة بأعمر 718 e 317 g اتراً المارج .

(ع) (فانتلوا أغبكم ) لا تبقوا فيها حياه للرذيلة ، (٥٥) أشار عادا في الفساء وعادا في الفساء

( ۵۸ ) انرأ الأعراف و ۲۰ سـ ۲۳ في المائدة



للانحفوكة فأخذتن الفتاعقة وأنث . ﴿ ثُرُبَعَثْنَاكُم مِن أَبِعَدِ مَوْ يَكُولَتَ لَكُونَتُ كُولَتُكُونَاكُ وَظَلَلْنَا عَلَىٰ كُمُ الْعَامُوانِ لَنَا عَلَيْكُمُ الْمُزْوَالْسَاوَيْكُمُ أَمِن مَارَزَفَتَ كُوْوَمَاطُكُونَا وَلَحْيِكِ زَكَانُواْ أَعْتُ فَرَيْطُلُونَ @قادُ قُلْنَاا دُخُلُوا هَنذِهِ ٱلْعَسْرَيَّةِ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْدُ رَعَلَاوَا دُخُلُواْ الْبِتَابِ مُجَنِّلًا وَقُولُوا حِطَكٌ نَفُعُ لَكُمْ يَخَلَكُ كُلُ نَزِيُدَالْخُيْبُ بِينَ۞ فَبَذَا لَا يَرَظَلُوا فَوَلَاغَيْرَالَا مِبَالَكُ فَأَرْزَلْنَا عَلِي لَذِينَ طَلُوا رِجْزَا مِنَ السِّمَاءِ عَاحِكَا مُوا يَضُعُونَ ﴿ وَمُوسَىٰ إِنَّوْمِيهِ مَعُلًا أَمْرِبِ بِعَصَالُ الْجُرُّ فَأَنْجُرُ مِنْ ةَ عَيْنَا لَهُ عَلِيسَكُ إِلَا أَمَاسِ مُشْرِيَّهُ عَرَكُمُوا وَالنَّسَرَ بُوامِن رِّ زُفِياً لِلْهِ وَلاَ تَعَنُّوا فِي لاَرْضِ مُعْسِيدِينَ ۞ فَاذْ فَلْتُ دُيْمُوسَىٰ ونضبر كاطعتا ووجد فآدع كنازتك نين كناعا كالنبث كارضا بلنا وَفِئَآيَهَا وَفُومِهَا وَعَدَيهِ كَاوَ بَشِيلًا فَٱلْآتَ مَدِ

وَصْرِيتُ عَلِيَّهُ أَلَا لَهُ وَٱلْمُسْحَىنَةُ وَمَا أُو بِغَضَبِ مِنَ ۖ لَهُ ـ يَكُ بِأَمْهُ وَكَ نُوا يَكُفُو وَلَ مَا يَسِناً هَا يَوَ يَقْتُ لُونَا لَئِكَ ثَمَّنَا عَبِيانَعَ دَيْنَ يَهُ عَصُواْ وَكَ الْوَاتِعِنَا أُواتِعِنَا وَأَتِعِنَا مُواتِينَ الْمَنُوا وَ لَدِينَ هَا دُوا وَالْتَصْدَرِي وَالْحَشَيْنِ مَنْ امْنَ الْقَدِ وَالْمِيوْمِ ٱلْآيِي وعب أصلحاً فأنهذ أخره عند رّنهه ولاخوف عَلَيْهِمْ وَلاَحُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَحْمِر يَّذُ وَلَا ۞ وَلِذَاْ حَذَنَا مِيسَقَكُمْ وَرَفَعْنَا وَقَكُمُ الْفُلُورَ خُذُوا مَا يَنْ خَنْ لَا بِعَوْا وَ أَذَكُمُ وَأَمَا فِيهِ لَمُلَّحِهِ مُثَنَّا وَنَ ﴿ وَكُولُومُ مِنْ بَعَيْدِ دَيْكَ مَلُولًا فَصَلْلَ لِمَدِيكُمْ وَرَخَتْ لَكُتْ مَزَلَكُ لِعَلَى مَلَكُمْ وَرَخَتْ لَكُتْ مَزَلَكُ لَعَلَيمًا عَلَى وَمَعْدَ يَلِنَّهُ الَّذِينَ عَنَّدَ وَأُمِن فَهُ فِأَلْتَ إِنْ فَقَلْنَا لَمُنْ كُونُواْ فِرَدَ مَنْ خِسِيْدَانَ فَ فَصَلْبَ فَ كُلَّا يُمَا يَيْنَ يَدَيْبُ وَمَا عَلَمْنَا وَمَوْعِطَةً النَّفِينَ لِذَ قِاذَةً لَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ مِنْ أَلْفَهُ مَالْمُ كُمُّ أَنْ لَذَبُّواْ لِقُرَّا قالوا الخفيدا مرواة لأعود باللوات تويين تخيلين فالوالفالما رَنْكَ بِسَيْرِكَ مَا فِي أَوْ لِهِ يَعْوِلُهُ بِكَ بَقَرَةٌ لَا فَارِصْ وَلَا بِحَكْمُ عَوَالْ بَيْنَ ذَيْتُ فَأَ فَكُ وَأَمَا تُؤْمَرُ وَنَ ۞ قَالُوا أَدْءُ لِنَا زَبُكَ بِيَرَاكُ مالونت قالاً مَهْ يَعُولُا مُهَا بَعْرَهُ مُعَمِّلُهُ فَاغِيرُ أَوْنَهَا أَسُرُ النَّا فِلْمِنَ ا وَ مَا لَوْ اللَّهُ وَ لَنَا رَبِّكَ لِبُ إِن لِمَا مَا وَلَمْ أَلَّا لِمَتَ رَنَّكُ بُهُ عَلَيْكَ ا وَإِنَّا

( ۱۱ ) اظر 1110176711 ق آل مران . (٦٢) کل در ق بدعى أنه على الحق فأخسع الله أن المادق وادفأته هومن آمن بالله والبوم الآخر ۽ وعمل صالحاً \_ أنظر ٦٩ في الدُّسَة و١٧٧والقرة (٦٠) البرش أنهم أخسذوا صفات الفردة بالشاقى ق التبييوات

والعتو" في العصيان بــ أُصَر ١٦٦ وما دينها ولد عدما في الاعراف ، و ٦٠ وما بصنفها وما قبالها في المائدة ، ثم اطر ٨ و ٩ في الطلاق .

(۱۳۱۷)(بقرة)بداه الوحدة، وسؤلهم عن الصعات دليل على أنهم عهموا أنَّ المقصوط فرنج الصنف لذى كانوا يعددونه و إمدَّ سوله ولدا

ماليا الآت حِثْثُ بِالْحَقِّ : بذبحوها وما 'See I state () لأثر التديس ق تعرمهم --أخار تصتهم مع السامري في طه يَحْرُبُ لِمَا اسْتُمُواهُمُ وصنع لهم تجلا وجأه موسي يحرق البطل ويتمقه والمعر لسيزبل أثر القدس من عودوم وس ذلك تمهيي .i 4.5.11

إِنْ اللَّهُ أَلَهُ لَمُنْ اللَّهُ وَلَا ۞ قَالَا لَهُ بِعَنُولِكُا ثَبَا بَعْتُ وَالْآوَ لُولَ شَيْد ٱلأَوْصُ وَلَا تَسْقِ الْحُرِينَ مُسَلِّمَةُ لَا يَسْبِهُ فِيهِا فَا لُوا ٱلْنَانَ جِنْكَ إِلْمَ غَذْبَعُوْهَا وَمَاكَا دُواْيَغُعَلُونَ ۞ وَإِذْ فَنَكُ نَهُمَا فَأَذَاثُةُ ثُمِّ فِيهَا وَاللَّهُ مُونِ مَاكُتُ تَكُمُونَ ۞ فَعَلْنَا كَثِيرِ ووبيتعَيْنَ كَدْلِكَ يُحْرَا مَاهُ ٱلْمُؤَنِّي وَيُرِيحُ النَّاهِ أَمَالُكُمْ تَقَيْبًا وَلَ ﴿ فَرَضَتُ قُلُوبُكُ مِنْ بَكُدِ ذَلِكَ فَعِي كَالِجَارَةِ أَوْأَتَ ذَفَتُوهُ مَا أَمِنَ لَجُارَةٍ لَا يَتَوْرَيْنُهُ الْأَنْهُ وَ وَلَا يَسْتَهَا لَمَا يَسْفَعُوا فَعَرَّا مِينُهُ ٱلْمَانَ وَإِنَّ مِنْهَالْمَانَةِ بِيطُ مِنْ حَسْبِيةِ اللَّهِ وَمَاأَلُهُ بِعَيْدِ إِنَّهَا مُنْ مَالُونَ ١٠ الفطيعة زأن يؤمينوالكرو فدكان ويوسيه متهمون كلام الم لْأَيْمَ فِهِ مَا يُسَدِّمَا عَمَا لُوهُ وَهُمْ يَسَكُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواا لَهُ يَعْمَنُوا فَالْوَا عَامَتًا وَإِذَا عَلا بَعَضْهُ إِلَى مَعْنِ مَا لُوا أَنْفُ يَدِ ثُونَ فَ عَلَى مِافَتَة اللهُ عَلَيْفُ فَي إِمَّا مَوْكُم بِهِ عِندَرَ بَكُواْ فَالْاسْقِيا وَنَ۞ او لَا يَعَلَمُونَ أَنَّالُهُ يَعْلَمُ مَانِيتُرُونَ وَمَالِمُلِنُونَ ۞ وَمِنْهُ أُمِيونَ لَابِعْلُونَ ٱلْكِئْبُةِ؛ ﴿ أَمَانَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يُطُّنُّونَ ۞ مَمَّا لَأَدِينَ بَكُنْبُونَ قَلِيلًا مُوَمَا لِكُ مِن كَنْكُ بِدِيهِ مُ وَ وَمِالِكُ مِنَ كِيلِونَ ٥

ممسل إبراهيم ونكسبره التماثيل التيكان ومه يفدّسونها \_ إفرأها في الأنبياء ، ثم اهرأ بوح . ( ٧٧ و ٧٧ ) أنظر ١٥٧ في آل همران ( ٧٨ ) أنظر ١٦٢ في النساء . ( ٧٩ ) أنظر ٨٨ في آل همران .

ألا تَتَمَا الأَلْأَيَا مَا مُعَدُودُهُ فَيْ أَنْ رَعْمُ عِنْكُ أَلْهُ مُدَا لِمُقَوَّا وَرَكَا لَيْهِ الْإِنْكَا ذَى كَالَّا خلفك بدبخ وازتنام فأوأمات أفتحك الناره دِيرَاهَ أَذِي العَرْجِيِّ لِمُسْتَحِيجِي مِينَا لَا فِيلَاكُ فِرَافِكِ وَيُعْرَقُ خرنطنه ون عليهم بالإثرة والعدون واناكأنوكم هَ بِعِدِ فِي جَرِاءُ مَنْ بَكُرِيًّا وَلَكَ مِنْ كُلْلِا خِرْنُكُ نَكَ أُونَا مَرُا مُسْتَعَدِّرُو ذُهِ وَإِلَّا مُسَدَّا لَكُ فَالْبُو وَكَاللَّهُ عَلَ مَنَا لَفَ كُلُونَ ﴿ أُولِيكَ الدِّيلَ الدِّيلَ الْمُرَافِ الْحَيْوَاهُ الْدَعْيَامُ الْاَجْرَةُ فَلَا يُغَلِّفُ عَنْهُ وَالْعَدَابُ وَلَا هُزَّ بِنِعِيرٌ وِ لَ ۞ وَلَفَكَا الذِّكَامُوسَى

الحكث

( ۸۰ ) أنظر
 ۲۲ - ۲۰ ق
 آل عمران .
 ( ۸۱ ) أنظر
 ۲۲ و ۱۲۵ ق
 الناه .

( ۸۲ ) اقرأ الاسرأسن ۲۳

بدنك دم أخيه جاله يستك دم نصه لأن تمل النرد يهود على المجارع والأمة منصانب في شرها وخيرها وفي الآية وما

بعدها تكيت للذين يتقاتلون ويخرج بمضم. بعداً من ديارهم لأجل الأحنبي . فينقسمون على أنصهم معاونة له ، وقداء لمصلحته . (۸۷) أطر ۷۰ ق النائدة وادرأ ،وسي ق القصص وعيسي ق مربع ،



( ۱۱) راجع ۱۸ و ۱۰۱ ئ الفرة و ۲۷ ف النماء

كَنْتُ وَفَعْنَا مِنْ مِينَادِهِ مِالرُّسُلِ وَالْفَيْنَا عِيبُهُمْ إِبْنَ مُسَارُهُ بننب وأبذن أيروج العُدُيرُ أَفَحَكُمُ آجَاءَ كُرْرَسُولُ الْالْهُومَ انف كُرْان كَانَ اللَّهُ مَا مُعَرِّيفًا كَذَبَّتُ وَفَرِيتًا نَفْتُ لُونَ ﴿ وَفَالُوا عَلُونِنَا عَلَفَ الْمُعَدِّالْفَرِيْكُمْ مُرْفِقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلِمُنَاجِمَا ۖ مُرْ كِنَابُ مِنْ عِندِ أَسِّهِ مُصَدِق لِمَا مَعَهُ وَكَا تُوامِرَ فِي أَيْتُ مِنْ لَا مُعَلَى لَيْنَ كُمُواْ مَلْنَاجَاءَ هُرِمَا عَرَيُوا كَمْنَرُوا يَدْ فَالْمُنَةُ اللَّهِ عَلَى لَكَ فِي ٣ بنسكاأت تزوابوا أعنت أن يُحُدُووا بِمَا أَنْ يَعْمُ وَالْمِا أَرْلُ لَهُ يَعْيُا أَنْ يَهِزُلُ لَلَّهُ مِن مَنْ لِلهُ عَلَىٰ مِن مِنَا أَهُ مِن عَبِياً وَهِ فَيَا أَوْمِغَعَنَا كَا فَعَصَبُ وَلِلْكِي فِي عَدَائِنْتُهِ بُنْ ۞ وَإِدَاقِ لِلَّهُ مُنْ إِمِنُوا بِمَا أَرَّلَ لَهُ فَالْوَانُوْمِنْ عِنَّا أَرْلَ عَلَيْهَا وَكُنْ وَنَ يَا وَزَآءً مْ وَهُوَا عَنَّ مُصَّدِّ فَالِلَا مَعْهُمْ الفرائفت لورانيباء الله من قبالان المناه أوينان رو وأغادها مُوسَىٰ إِلَيْتِ مِنْ مُ أَخَذُ مُ أَلِّهِ لَ مِنْ يَعَدِ وَأَنْ مَالِمُونَ ۞ قاد أَسَلَهُ فَنَقَكُمُ وَرَقَبُ الْوَقَكُمُ ٱلطُّهِ رَخَذُ وَأَمَا ۚ نَيْنَكُمْ مِثُومً وَاسْمَعُوا فالواتية تناوعصيكا والشربواني فلويه فالعنبآ يكنسأ فيرفل بنتكا المُمْ وَيَا عَنْكُمُ إِن كُنْتُمْ وَمِنْ بِنَّ ۞ قَالِ كَانَتْ كُمْ الدَّارُ الأيخرة عنكأ تقوخا إصة يمردون الناس فتتنوا المؤن انصف

مَسُدِقِينَ۞ وَلَن يَتَنَوُ أَبَدَاعِا فَدَمَنَا مِدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْعَالِمِينَ وَلَفِهَدُ نَهَنَّهُ أَخْرَصُ النَّاسِ عَلَيْحَيُّو وَكُونَ الَّذِينَ الْمُرْكُوا بَوْدُ أَعَدُهُمْ لؤنيت أأف سنة وماعق يمزخ حيدين المسذابيان بسنتر والله بَصِيْرِيَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَنْ حَكَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ رُمِلُ فَإِنَّهُ زَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ اِذْنِا لَهُومُ صَدَّةِ فَالْمَا لَيْنَ يَدَّيْهِ وَهُدَّى وَنْسُسَرَىٰ لِلْوَامِينِينَ ۞ مَنْ حَنَانَ مَذَ وَأُيْنَهُ وَمَلَيْكُيْنِهِ وَرُسُلِهِ وَكِيبْرِ بِلَوْمِبِكُلُ فَإِنَّالُهُ عَدُوْلَيْكُوْنِ فَ وَلَعَدُأْ رَكُنا إِلَيْكَ ابْسِرَ بَيْنَتْ وَمَا يَكُورُ مِا الْأَلْ ٱلْفَنْسِفُونَ لِنَا أَوْكُلُما عَنْكُ وَاعْهَنْدُ شُدُهُ وَرِينَ مِنْهُ ۖ بَالْكُتُرُهُمْ لَا أَمْ يُونَ \* وَمَاجَآءَ لَمْ رَسُلُولَ مِنْ عِندِ لَمَهُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَالَمُو سَدَفَرِ فَيْ مَنَ الدِّينَ وَتُوا الْكَ عَنْبَ يَكُبُّ اللَّهِ وَرَآءَ ظَهُو رَقِي كَانَّهُ لايعلون وأسَّعُوامَا مَنْ لُوااكَ يَامِلُهُ مَا يَمُالُوا اللَّهِ يَعِلَمُ مَا لِيسَالِمُ وَمَا كَفَرَ سَلْمُوا وَبُكِنَ اسْتِهُ مُركِ فَرُوا لِمِيلُونَ لِمَا سَأَ لِيحْرُوكَا أَ إِلَى لَكُ التحسك بالبالف روت وكروت وكالعظان وألقدتني يَعُوُلْأَوْنَا نَعْزِيْكُ ۚ فَلاَ يَحْتُ وَقِينَا عَلَوْنَ مِنْكُ الْمَالِعَةِ قُونَ بِدَبِّنَ أَنْزِهِ وَزُوْحَةٍ وَمَا هُرِيصَارِينَ \* مِنْ كَعَدِ الْآيَادُيْنَا لَهُ وَيَعْتَلُونَ مَا رَصْرُهُمْ وَلَا يَسْعُهُ فَ وَلَقَدْ عَلِمُ الْمُنْ أَشْهُ وَلَهُ مَالَهُ فِي الْآخِيرَةِ

(٩٤) أنظر المدارة الجمة . (۹۷) أنظر ٢ في آل عمران. (۹۸) جبريل وميكاتبل تسيان من اللائكة الأول رسول الوحي والالمنام والآغر رسول السأت والنظام اقرأأول،فاعلر. ( الشياطان ) م المتكرون دماء المرأبظي 11 كالواجكون على وقال سلمان أكاذب (السحر)التأثير بالكلام يلقي

ق أذن الشعص فيمير ما بنسه ، حتى يصدق ما يسممه ، فيراه مجمها أممه بالسورة الق معمدها ، وهي ليستصورته الحقيقية \_ أنظر سحرة فرعون مع موسى في الأعراف وطه ( وما أنزل عني الملكين بنابل ) في ما كانوا يدعون ( هاروت وماروت ) بيان فرق الشياطين ( فتنة ) احتبار لك ( فلا تكبر ) بنمليمنا ، وهذا قول بريدان به التأثير الرأ القاتي ( إلا بادن الله ) بسفه ونظامه فيقدر ما يستسلم الاسان الشياطين بناثر بهم \_ أنطر المواق ( إلا بادن الله ) بسفه ونظامه فيقدر ما يستسلم الاسان الشياطين بناثر بهم \_ أنطر و ١٠٥ في النحل و ٢٠٠ في الأهراف و٢ في المرقان و ١١ في النماين و ٣٠ في الشورى و ١٦٥ في النمان و ٢٠ في الشورى و ١٦٥ في البقرة ،

مِنْ خَلَيْقٌ وَلَيْسُ مَا شَرُوا بِدِ أَنْفُ مَهُ وَلَوْا أَمَّا وَأَيْمَا لُونَ ۞ وَلَوْا أَمَّمُ وَمَنُواْوَا نَفَوَالْمَنُو مَهْ مِنْ عِنْدِاً لِلْهِ خَيْرُ لُوكَ الْوَايِسُكُونَ ۞ بِثَانِهُا ٱلَّذِينَ المَنْوَالَا نَقَوْلُوا وَ عِسَاوَفُولُوا النَظْرُنَا وَاسْتَمَعُواْ وَالنَّحِسَ فَيْنَ عَذَاكِ أَلِيهُ ٥ مَا يَوَدُ الْذَبِّ كَمَرُواْمِنُ أَهُ إِلَّهِ عَنَابُ وَلاَ ٱلْمُذَكِبِنَ أَنْ بُرُّ لَ مَلِحُهُم مِينُ خَيْرِ مِن ذَيْخُ وَاللَّهُ مُغَلِّصَ رَحْبَ وَمَن مِنْ أَوْ وَاللَّهُ وَوَالْفَصِّيلُ الْمَعْلِينَ مَا نَسْعَمْ مِنْ لِيهِ أَوْمُنْسِهَا مَأْسِجَمْرِمَنِهَا أَوْمِينَيْكَ أَلَا مَنْكُوا أَنَّا فَدُ تَعَالَى كُمِ إِنَّ فَيْ فَدِيْرِ ۞ الْوَفَعَنْكُوا لَأَلْفَهُ لَهُ مُلْكُ النَّمَوَيِ وَالْأَرْمِينَ وَكَالُّكُمْ مِن دُونِا هَدِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيبِ المَ أُرْبِذُ وَزَأَنْ تَسْلُوا رَسُولُكُ كُمَا سُنِايُوسَى مِنْ أَلَ وَمَنْ يَسْبَدُ لِ ٱلْهَ عُرِياً لَإِينَ فَقَدُ مُنكَلِّ مِن آءَ ٱلنَّهِيلِ وَذَكِيدٌ مِن آهُ لِ ٱلْكِتَبِ لَوْيَرُوهُ وَتُكُرِينَ بَعِنْ إِيمَانِكُمْ كُعُمَارًا حَسَمًا مِنْ مِنْ الْمُسْعِمِ يَزُيِعِيُّهِ مَانَبَيْنَ لَمُهُمُ الْمُقَ مَاعُ مُواْ وَاصْفَوْ أَحَثَىٰ بَأَفِي إِلْمِيْهِ إِذَا مَدَّعَلَ عَيْنِهُ فِي مَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَالْوَأَ الرَّكُوةَ وَمَا لَعَدَمُوا الأنفيه كدر أخار تحذوه عنداً سَدَّا اللّهُ الْأَلْمَةُ مَا لَهُ الْوَلْ بَعِيبُرُ وَفَالُواْلَ يَدُخُلُا بِعَنَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وُنَصَنَّرَىٰ يِلْدَا مَانِهُ مُ قُا مَا تُوَارُ مَنْ كُرُ إِن كُنْدُ مُكَنَّدُ فِينَ ۞ بَلِيمَنَّ أَسَارُ وَحُهَا إِنَّهُ

الباق من ٩ ٨ رافراً المحل المال من ٩ ١٠٠ وافراً المحل المال المال

مصدق ومجدد . ( ۱۰۸) أُطَر ۱۵۴ في النساء .

(١٠٩) أنظر ٤٥ و ٨٩ في النساء و٢٧ ــ ٣٠ في السائدة ، ثم آخر العاتي .

(١١٠) يَرَأُ آخَرِ الزَمَلَ ، (١١١ و ١١٢) أَ عَرَ ١٣٥ ق البَقِرَةَ و ١٨ في المائدة و١٢٢ ــ ١٣٦ ق الساء ، ثم تأمل طاب البرهان لـمرف تيمته ــ أخفر ١٤٨ في الانعام.

سَنْ فَكَا إِنْهُ مِنْ مِنْ دُرَّيِّهِ وَلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْمَ يُوْنَ ۞ يُسَالَفُ وَيَاعَلُهُ وَقَالَنَالُونُونَ وَلَا لَكُلُونُ وَلَيْسَا لِيَهُوهُ مْ يَنْلُونَ الْحِكَتَّاتِ لَدُيْكَ فَالْأَلَّذِينَ لَا بِمَنْكُونَ مِنْلَ مَدُّفَا لِللهُ يَعَكُمُ بِينَهُمُ مُ لَوْءَ الْفَيْنَةِ فِمَاكَا لُوْافِيهِ يَضْنَالِفُونَ ۞ إَطْلَأُ مِنْ بَنَعَ مُسَنَجِدًا لِلَّهِ أَنْ يُلْكَدِّ فِيهَا أَسُمُمُ وَكُمِّي لِطُ عُرَابِياً أُوْلَيْكُ مَاكَازُ لِمُسْرُأُن يَدُّحُلُومًا إِلاَحَامِينَ لَمُوْفِ لَدْنِيَا خِرُثْنِي وَلَمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرُ وِ مَدَّاكِ عَظِيرٌ ۞ وَلِلْمُ ٱلْمُثَرِقُ وَٱلْمَحْرِمُ هُ إِنَّمَا ثُولُوا لَمَتَذَوَّتِهِ لَا لِذَا إِنَّا لِللَّهِ وَاسِهُ تَلَتُ اللَّهُ وَقَالُوا الْفَكَ ذَا لَكُ وَلَدَاسْخِمَةُ بَالَهُ مَا فِي التَّمْوُ بِدَوَ الْأَرْضِ كُلَّا فَنْفِتُونَ ﴿ بديه النَّهُ وي وَالْأَرْضُ وَلِدَا قَضَى مُرَاعا مَا بَنُول لَهُ كُن فَيْكُونُ وَقَالَ الَّهِ يَنَ لَا يَشَكُونَ لَوْلَا يُجَلِّنَا اللَّهُ أَوْنَا فِيكَ آلِيَةٌ كَذَاكَ فَالَّ ٱلَّذِينَ مِن فَبُولِهِ وَمِثْلَ فَوَلِمَ مُنْكَ بَتُ بَكُ فَلُولُهُ ۚ فَذَبَيْنَا أَلْأَمَانِ لِغَوْمِ بِإِفْنُونَ ۞ إِنَّا رُسَكُمَ لَا بِأَنْحِ مَشِيدًا وَنَذِيزًا وَلَا تَسْتَكُمُ عَنْ أَضْعَبْ لِلْحِبِ ۞ وَكُنْ تَرْمِنَى عَنْكُ أَنِّهُ وِذُ وَلَا ٱلْفَصْدَرَىٰ حَتَّىٰ تَشَيِّع مِلْهُ وَقُلَانَ مُورَى اللَّهِ مُوَالْمُ دَى وَلَيْ الْبَعْثُ الْمُواء المربعاة الذِّعبَاء لَذينَ أَلِم أَمَالَكُ مِنَ أَفَهُ مِن وَلِي وَلَالفَيمِينَ ۞ الذِّينَ

(11٢) كذلك قال الذين لا يمامول ) لأن العريق في الدن من شات الجاهاين . والذين جلون كناب الله لا يمنمهم من أن يكونوا أسة وأحبيدة إلا التعصباللقوت النافي من اتباع التقاليدالوروثة المتعمة (١١٦) أظر

۲۸ ڧىرلس .

(١١٧) أنظر 1 في النحل و٨٢ في يس . - (١١٨) أعظر ٥٣ و٥٣ في الداريات .

(١١٩) أظر ١٨ ــ ٢٦ في ناطر . - (١٢٠) أضار ١٤٥ في القرة و٢٧ في الرعد .

(١٢١) أنظر ٢٣..٣٦ فأطرو

(١١٢)راحم ١٨

(۱۲٤) أنظر في المنابات و ۱۲۰ ــ ۱۲۲ ق التحل ، (۱۲۵) (سنام اراهسم) کل مکان خام فيه النداك والعبادة (مصلي مدعی ، والمی أنكم تفودون والناسك كا قام

النِّتُ هُ ٱلْكِيَابُ بِنَالُولَهُ حَقَّ لِلاَوْتِيرِ أَوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِعِرْوَمُ يَكُفُونِهِ فِأَوْلَيْكَ مُوْالْخَ بِهُونِ۞ يَنْبِينَ إِسْرَةٍ مِنَ ذَكُولُواْ يغتينًا لَنِيَا نَعَتُ عَلِيَكِ عِنْ وَأَنِي فَصَلْكُمْ عَلَى الْمَامِينَ ﴿ وَاتَّعُوا وَمُالَّا يَزَى مَعْدُ عَنْ نَعْسِ شَيْنَا وَلَا يُعْبَلُونِهَا عَدُلُ وَلَا تَنْعَمْهُمَا شَفَنَقَةٌ وَلَا فُورُينُ مُسَرُونَ ۞ وَلَاذِ أَيْنَلَ الْمُرْهِلَ مُدَرَّتُهُ إِلَيْكَ لِلَّهِ عَاْ تَنَهَّنَّ وَالَّهِ فَ بَهَا مِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَالَّ وَمِن ذَرِيَتِي فَالَّ لَابِنَا ل عَهُّدِنُ الفَّالِينَ نِنْ وَإِذْ جَعَكُنَا ٱلْبَيْتَ مَكَ بَذُ لِلْنَكَاسِ وَأَمْنَا وَاثْبَلَا وَأَمِن مُفَكَامِ إِزْ هِنْ مُصَكِّي وَعَهَيْدُ نَا إِنْفَا بِزَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَيْهِ رَا يَنِي لِأَظْلَ مِنْ يَنْ وَالْمَ يَكِنِينَ وَالرَّكِ مِنْ النَّهِ وِن وَلِدْ قَالَ إنزهته دنبيأ بمكأ عذا بكداكم مناوار ذفأ خلبي كالمنتحرايت مَنَ امْنَ مِنْهُ وَالْيُومِ الْآخِرَ فَالْ وَمَن حَدَدُ مَا مَيْعَهُ مِلْكَادَ مُرَأَحْمُ عَلَيْهُ إِلَى عَذَا سِأَلْنَا رُوَيِشَ أَحَيِيرُ ۞ وَإِذَ يَسَرُفَعُ إِبْرُحِتُمُ الْعَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْدِ وَإِسْمِيلَ تَبْنَاتَفَيْنُ لُمِينًا إِنْكَ أَنْ الْبَيعُ الْمُلِيمُ ف رَبَّنَا وَأَجْعَلُنَا شِيلَةِ ثِلْكَ وَمِنْ ذِيَيْنَ أَمَّةَ مُسْلِمَةً الْتَ وَأَدِنَا مُنَايِحَنَاوَبْ عَلِيناً إِنَّانَ أَنتَ الْقَوَابُ الرَّحِبْدِ ۞ رَبِّنَا وَأَبْتُ فبخ دَسُولًا يَنْهُ وَيَنْلُواْ عَلِيهِ وَالنَّاكَ وَلْعَيْلُ الْكِنْبُ وَأَعْمِلُ الْكِنْبُ وَأَعْمِكُمَ

أبراهيم لنعقةوا ممىكوته إماما افرأ باقى الآيات واذهب إلى الحج ـــ واظر إبراهم . (١٣٨) أنظر ١٩ في آل همران لوحدة الدين . (١٢٩) (الحكمة) وضعالتني، في محله فهي للبز ل في تطبيق الكتاب على الحوادث أغلر ٢٠ في الحديد ، ثم ١٥١ في البقرة . سُنَّهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْتُ فِي لَذَنْبُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِنَ وسَأَنُونَ إِذْ قَالَ لِيَبِهِ مَانَعَبُدُ وَنَ مِنْ بَعَدِى قَالُوانَفَبُدُ الْمَاكَ أبآبك إنزم يتعرقا شكيبل وللمقظ لخبأ واحكا وتتمأ كالمشر نىڭ أَمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَمَّا مُأْكَنَتْ وَلَكُمْ مَاكِيَ اكَانُوايَقِكُونَ ۞ وَقَالُواكُونُوا هُو دَاأُونَصَّنَزَى مَنْهَمُ دُوَّا اِ مِنْهُ اِبْرُهِ عِيرَ مِنْهُ ا وَمَا كَانَ مِنَ الْشُرِكِينَ ﴿ فُولُواْ الَّكَ مآأنز ألالنيا ومآأنز كإلما تزهيه كاسنو تدوا وإن تولوا فإنما هرفي شقاق مستكان لْعَلِيهُ ﴿ مِبْغَةُ أَلِقَهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أَلَهُ مِبْغَةً وَنَغَنْ لَهُ فالله وهو زئناور يحولنا اعتناواكم

(۱۳۰) أنظر ۱۳۰ – ۱۳۰ فى النجل و ۲۰ وما قىلها قى الأنمام ،

(۱۳۱) أنظر ۸٤ وما قبلها وما مده فی آل عمرات و ۱۸۰ ق النقرة .

أَغَنَكُهُ وَغَنْ لَهُ عُلِمُونَ ۞ أَمُ تَعُولُونَا إِنَّا يَبْرُمِكُ وَالْبُعِيلُ وَالْمَلَّ وَمَعِنُوبَ وَالْأَنْسَاطَ كَانُوا هُو دَا أَوْمَكُمَرَكُمْ قُلَ أَسْتُمْ أَعْلَا أَيِرَا لَهُ وَمَنْ أَخْلُمُ مِنْ حَكَمْ مُنْهَالًا وَيَعِنْ لَهُ مِنْ أُللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَسَافِلِ عَنَاتَعُكُمُونَ ﴿ يِلْكُ أَمَّهُ قَدْخَلَتْ لَمَا مَاكَتِيكَ وَلَكُم مُاكْتَنِتُهُ وَلَاثُنْكُونَ عَمَاكَ انْوَابَعَلُونَ ۞ سَيَعُولُ النَّفَيَّا أَمِنَ الْنَاسِ مَّاوَلَهُ وَعَنْ فِيكِيْهِ مُ الْبَيْكَ الْوَاعَلَيْهَا فَلَهِ وَٱلْكُرِقِ وَٱلْغَرْبِ يَهُدِي مَن بِنَا أَوْلِي مِن مِلْ مُسْتَفِيدِ ۞ وَكَذَ إِلَّ بَعَدُكُ أُمَّنَّهُ وسَعُلَالِتَكُونُوا فَهُمَا ءَعَلَ النَاسِ وَبَكُونَ الرَسُولَ عَلِيكُم الْهَبِيدُ وماجعنك أيتكة ألنح ن عليها إلايف من بيع الرسول رِيْنَ بِيقَيْكِ عَلَيْعَ فِيكِ وَ وَإِنْ كَانَتْ لَكِبَابِرَةٌ إِلَا عَلَىٰ لِلَّا بِنَ هَادَى الله وماك كالماليف إتاكم إلا ألد بالفاس أروف ركيها فَدْ نَيْنَ تَعَلُّبُ وَحُهِلَا فِي النَّهِ مِلْنُولِينَاكَ فِيلُهُ تَرْضَبُهَا فَوَلِّي وخفك شظرا ألتهدائع مروحن ماحسن فولوا وجوهك شَعَارُهُ وَإِنَّا لَذِينَ أُونُوا الصِّحَنَّاتِ لَيَعْظُونَا نَدَّا الْمُؤْمِنَ وَهُومَا اللَّهُ وكفيل أبنكلون ﴿ وَلَمِنَ الْمُتَالَدُينَ أُو تُوا الْعِيدَ كُلِّيدَ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مُل أَلِيدًا مَّانِيَمُواْ فِلْكَنَكُّ وَمَا أَنْتَ بِسَابِعِ مَنْكَنَهُمُ وَمَا بَعَمُنْهُم بِسَابِعِ فِبْكَةً

( ۱۹۲ ) أطلر ۱۱۰ ق آل عمران واعلمأن وسمط التي، واوسطه حير، وأقومه أطر و ۲۲۸ في البقرة و ۸۹والمائده

و ۲۸ ق القلم وآخر الحج و13 ق الساء (112) راجع -17 وَالْرَرْ مُكَنَّى كُلِّكُمْ وَالْمُلَّكُمْ تَهْمُنَّا وَلَ كَا صَحْمَا الْرَكْلَا فِيكُمْ وَ أَمِكُ مُا وَالْمِيلَاكُ مِنْ اللَّهُ مُولِوا لَعُمَّا وَ ١٠ وَالْمُؤْكِرُونِيا الْمُرَكِّمُ والي ولا تكفشرون في يناينها الدِّين المنوائث يَعِينُوا بألصَّا بْر لْمُووْرِكُ لِلهُ مُعَمَّرَ لَصَّـَاهِ مِنْ ۞ وَلَا نَقُوْ لُو أَلِنَ لَفُمَالُ ، وَلَكِنُ لِانْتُغُمُّ وِرُ۞ وَكُنِّلُورَ<del>كُّ مِ</del>

(140) رأجع 110 -(127) أخار 17 في الأنمام (14۸) أخار 24 في الاسراء

(۱۹۰) راجع ۱٤٤ في القرة و٣ في المائدة. (۱۰۱) راجع ۱۲۹ في البقرة و ١٦٤ في آل عمرانو١١٢ في آل النساء.

(۱۰۳)راجع٤٥

(١٠٤) أنظر

174 وما قبلها وما بعدها في آل همران ..

(100) أطر 143 في آل عمران و 20 في الأنبياء و21 في محد .

8

۲I

\$(10V) أعر الأحزابء ثم ۸۶ و۹۹ و۱۰۲ في النوبة . (A+4)(Idea) أنظر ١٨٤ ثم أخلر الحج ء (۱۰۹) أنظر 141 (١٦٠) أخار غانرو ۸۴ فی طه ( 171) أطر

لْبَتْهُ مُنْعِيكِيةٌ فَالْوَأْلِنَا بِنَهِ كَانَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 🕾 ُولَىِكَ عَلِيْهِ مُصَلَوَاتٌ مِن يَعِيدِهُ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰتِكَ هُوَالْمُتَدُونَ<sup>©</sup> الْأَلْصَفَا وَالْمُرُوَّةَ مِنْ شَعَاٰ وِلَا لَذِهِ فَكُوْجَعَ ٱلْمِيَتَاٰ وِ عَلَيْهِ أَدْ بَعَلَوْفَ يَكِمَا وَمَنْ تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّا لَهُ شَاكِزٌ عَلِيْهِ ﴿ إِنَّا لَذِينَ يخلون مَاأَرَلُادِ وَالْبِينَ بِوَالْمُكَامِنُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْكِيَكَ يَبِياُ وَلَيْكَ يَلْعَنْهُمُ أَلِلَهُ وَيَلْعَنْهُ مُ ٱللَّاعِنُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُواْ وَأَصْلُواْ وَكِيْنُواْ فَأُولَيِكَ أَنُوبُ نَدِينَهِ وَأَنَا ٱلْفَوَابُ الْخِيدُ إِنَّالَةَ يَنَكُفَ رُواْ وَمَا تُواْ وَهُرِكُفَا أَنَّا وَلَيْكَ عَلَيْهِ هِ لَنْكَ أَلْلَهِ وَٱلْلَهِ كَهُ وَالْتَاسِ مُعَمِّينَ ﴿ حَيْلِهِ بِنَ فِكَ ٱلْاجْغَفْتُ عَسْمُ ا اَلْمَنَابُ وَلَاهُ رَبِيظُ مِنَ۞ وَإِلَيْكُ مُ إِلَهُ وَاحِدُ لَآوَالِمَ إِلَهُ وَاحِدُ لَآوَالَهُ إِلاهُوَ ٱلزَّحَنُّ الرَّيْدُ ﴿ إِنَّ فِعَلْنِ الشَّرُونِ وَٱلْآدُمِن وَٱخْتِ لَمِنْ أَلْبِيل وَالنَّهَادِ وَالنَّالِيهُ لِيَ نَهَمَ عِنْهُ عِنْ إِلَيْ عِنَايَنِغَمُ النَّاسَ وَكَا أَزَلْكَ أَفَدُ مِنَ التعاوين تآو فأعباب الأزمز بيئة ونها وكنف فيهار بطارة

النائحـــة ،

الكافرون .

(١٦٢) إقرأ

(۱۹۶) أنظر ۱۹۰ وما بعدهای آل محمران .

(17V-17#) أنظر ٨٨ وما قاها وما بسدما ق الشعراء تعرف أن نتبعة المعبة الطاعة والاتباع وافرأ بأق الخبيب ومة ين البايدين والمودين أو ين الرؤساء والرءو سنبث 44-41 j سبأ و٩٥ ـــ ۷۷ س و۲۷ 44 - 44 e الأعراف . (۱٦٨) أظر

أَنَّالْقُوْهُ مِنْهِ بَعَيْكُ اوَانَّالَةُ سَدِيدًا لَكَ الْكِينِ إِذْ سَبُرْ الدِّيلَ شَيْعُوا مِرُأَلِذَ وَإِنَّهُمُوا وَرَأُوا ٱلْعَدَابَ وَنَقَطَعَتْ وَمُوالُانْتِبَابُ ﴿ وَقَالَتَ الَّذِينَ أَنْبَعُوالُوا أَذَ لَا كُنَّةُ مِّتُ بَرُّا مِنْهُ حَكَمَا لَبُرُّوا مِثَا كَذَلِكَ يُربِهِ أَنَهُ أَعَلَمُ مُحَكِّرُكِ مَا يَهُمُ وَمَا هُم يَحْرِجِينَ مِنَ أَلْنَادِ ۞ بَأَيْهَا ٱلنَّاسِ عُلُوامًا فِي الأَرْمِن كُلُّ لَا طَبَاوَ لَا نَفْعِمُوا خُطْنُوا بِيت الفَيَلَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونُ إِنِّهِ إِنَّ الْمَايَامُ فِيهُ وَالْمَايَامُ فِيهُ وَالْمَنْفَاءَ وَأَن تَعْوِلُوا عَلَىٰ اللَّهِ مُمَا لَا نَصَكُونَ ﴿ وَإِذَا فِيكُمُ مُنْ أَنْ عُواْ مَا أَمْزَكُ ٱللَّهُ قَالُوا يُلْخَيُّهُمَّا الْفِينَا عَلِيهِ اللَّهُ مَا أُولُوكُانَ ٱلبَّاوُ مُزَلِّا يَحْفِلُونَ سَيْنَا وَلَا شِنَدُونَ ۞ وَمَثَالًا لَهِ يَنَكُفُ رُواْكَ نَالُهُ يَ يَغِيلُ عِمَّا لَايُّتُهُ أَلَّادُ عَانَ وَنَدَاءَ صَمَّ كُمُ عَنْ فَهُ لَا يَسْفِلُونَ ۞ بَالْهُا ٱلَّذِينَ التنواك أوامن طَبَبِّت مَادَ زَفْكُمْ وَأَثْكُرُ وَابِنِّهِ إِن كُنْ أَبَّاهُ المُنْهُ وَلَ ١٤ إِمَّا مُرَّمَ لَلْبِهِ الْمُنْكَةُ وَالْدُوْ وَكُلْبِ مَا يُخِيدِ ومَا أَمِلُهِ لِمَا يُواللَّهُ فَمَلَ صَلَّا عَبْرُوا عِ وَلَاعَادِ فَلَا آ فَرْعَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَانُو "رَحِبُهُ إِنَّ الْدِينَ يَحْمُونَ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِنَّ الْحِينَ عِنْ الْحِينَابِ وَيَنْتُرُونَ بِهِ ثِمَنَا قِلِيلًا أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي أَجُونِهُ أَلَا أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي أَجُونِهُ أَلَالَا وَلَا يُكُلُّهُ اللَّهُ يُوْرُا لِمُنْبِيَةُ وَلَا رَكِيهِ مُولَمُّهُمْ عَذَا بُأَلِيدٌ ﴿ أَوْلَيْكَ

16.70

۱۹۸۷ فی المائدة و ۳۱ ـ ۴۴ فی الأعراف و ۹ ه و ۲۰ فی پوس . (۱۶۹) أنظر ۴۴ فی الأعراف . (۱۷۰) هذا ذمّ تنتقلبد بعیر علم ـ أنظر المائدة فی ۱۰۶ واقدان فی ۲۱ والنساه فی ۲۱ . (۱۷۱) راجم ۳ (۱۷۲ و ۱۷۲) افرأ أو تل المائدة و ۸۵و۸۸ فیها . (۱۷۲) راجم ۱۵۹ ثم انظر ۷۷ فی آلے همران ۴ 44

(۱۷٦) أنظر ه ١٠٠ ق الأسراء (۱۷۷) أنظر ١٨٨ وقبد حم ق منائم الكنة الأصول المذكورة في ٦٧ ثم زاد التنسيل في الممل المسالح وزاد الاعان باللائكة ، والكتاب ء والنبين وهدا تابع للإعاث بالله وفن ومن بأثه ؤمن بخلقه وغلاسه ، ولللائكارسل م\_ذا الخلق والنقام عأطر أول فاطراء ومن ومنالله

ٱلَّذِينَ إَسْ زُوْا الْعَنَدُ لَنَادَ بِالْمُدَى وَالْعَذَابِ بِالْفَرْدُ ۚ فَمَا آصَبَرُ مُرْعَلَى الا و ذلك مِأْنَا مَدْ مَزَلَ السيحتنب بِالْحَقِّ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَهِ يُعَافِي بَيدِ فَ أَيْسَ أَيْرَأَن تُولُوا وُجُو مَكُمْ فِيكَ ٱلْكُثْرِ فِ وَالْمُذِّيبِ وَلَكِنَ الْبِرَمَنَ امْنَ إِلَهُ وَالْبُورِ الْأَيْرِ وَالْمُلْتِكَةِ وَالْكِتَهْ وَالْكَتَهُ وَالْنَيْتِينَ وَالْكُالْ الْعَلَى حُمِّيهِ وَيُوعُ الْفُرْقِ وَالْتَنْ عَى وَالْشَيْخِينَ وَابْلَالَتِكِيلِ وَالتَّآبِلِينَ وَفِي كِزِفَابِ وَأَفَامَ الصَّلَوْءَ وَإِنَّ أَزَكُوةَ وَٱلَّوْفُونَ بِعَهُدِ مِمْ الله مُعَدُورُ وَاحْسُدِينَ فِي أَلْمَاسَاءِ وَالْعَبَلَ وَحِينَ لِمَا لِمَا وَلَيْكَ لَلْهِ وَ مَدَفُواْ وَالْوَلِيْكَ لِمُوالْمُنْفَوْدَ فَ بَالْبِهَا ٱلَّذِينَ لَمَنْوَا يُنْبَعِكُمُ الْمِعَاصُ والنت لأنذا أنر والمت والمت والمتدوا لأنتى الأنتى فأن عفا ورث أنيد سَنُ فَأَنِهَا عُ الْمُعْسِرُونِ وَأَوْا فُولِيَهِ الْمُسَنِّ وَلِكَ عَفِيفَ مِنَا يَحَدُورَ مَنْ أَفْنَ أَعْنَدُىٰ مَشْدَدُ الْمُنْ فَكُمْ مِنْ أَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْم وَلُّمْ فِالْفِصَامِ حَبَوْ أَيَا وَلَا أَلْبَ بِلَمَّا كُرْنَفَا وْنَ ﴿ كَيْبَ عَلِيَكُوْ إِذَا حَمَرَاْ عَدَحَهُ مَ الْوَنْ إِن ثَرَكَ حَبْرًا ٱلْوَمِيكَ لِلْوَالِدَ بْنِ وَأَلْأَ فُرِينَ بِٱلْمَا فِي مِنا عَنا عَلَا لَنْفِينَ ۞ مَنْ بَدَّكُمْ مَسْدَمَا سَيَمَامُ عَامَاً إِمَا عَلَىٰ لَذِينَ سِبَدِ أُو مَنَا إِنَّا اللهُ سَمِيمُ عَلِيثُهُ ۞ فَيَ مَا فَكِمِنَ مُوصِيِّ خَفَا أَوْ النَّهُ ٱلْمَا مَا أَصْلَحَ بَيْسَهُمْ فَلَا إِنْ مَ عَلَيْكَةً إِلَّا فَهُ غَنَّا وْرُ

الله المرعة وكماية الذي يوحية إلى النتين وطهم إياه لخشوا الناس به ومحموهم عليه ما الترا التورى (وآتى المال على حنة ) أظر ٢٦٧ في البقرة و ٣٠ والنوبة ، ثم لمنظر الانسان و ٩٠ في آل عمران (صدقوا) تمهم من هذا أن الدين يدعون الانسان بالله لا يسلون الساقات كاذبون في إيمانهم والواثق بالحسكيم لايهمل في تماطى دوائه الناق انظر المؤمنون و ٢٠و٢ في آل همران ، ثم اطلى الايراد في الانقطاد .

(۱۷۸ و ۱۷۹) انظر ۲۴ فی الاسراء و ۹۴ و ۹۴ نساء و ه ۱و ۲۴ مائد: .

( ان ترك خسيرا ) خير المال طيبه وحلاله ــ العلم ٢٧٢ وفي هذا إشارة الانسان أن يكون كسبه من حلال طيب حتى لا يترك إلا خيرا ( بالمعروف ) من العمراع أظر ٧ ــ ١٤ في النساء ، و ١٣٠ ــ ١٢٣ في الشرة .

رُعُهُ وَ يَأْنُهُ الَّذِينَ لِمُواكِنِ عَلَيْكُو الْفِيكَامُ كَا مُكَاكِنَ عَلَيْ الْفِيكَامُ كَا كُنِ عَلَي ٱلْذَرَ مِنْ فَيْلِكُمُ لَعَلَاكُهُ مِنْ فَوْقَ ۞ أَيَّا مَا مَعُدُودَ بِ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مِرْسِكَا أَوْعَلَ مَقِرِ فَقِيدٌ مُّ مِنْ أَيَامِ أَخْرَ وَعَلَ لَذِينَ يُطِيفُونَهُ وِفَدَي طَمَامْ مِسْكِينَ فَنَ لَطَوَّعٌ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَهُ وَأَنْ نَصُومُ وَاحَيْرُ لَكُ انڪُ مُنْ مُنْكُونَ ﴿ مُنَهُ وَمَكَانَا لَدِي أَرِلَ فِيهِ ٱلْفُرِ الْ هُدَى لَلْتَايِنُ وَيَسْتِدِينَ أَمْدَىٰ وَالْمُدُوفَانِ فَنَ شَهَدَهِ كُمُ النَّهُ وَفَلِيعُمُ وَمَنْ كَانَ مَرِجِمًا وَعَلَى مَوْفِيكَ أَوْمَا مِنْ إِلَا مِنْ اللَّهِ الْحَرِّرُ مِذَا مُعْدِيكُ النيترولار يديخ الستروان كيلواليذة والمحكيروا المدعل مَاهَدَكُمُ وَلَمَاكُمُ نَشَكُرُونَ ۞ وَلِدَاتَ أَلَنَ عِبَادِي مَنْ عَالَى وَكَالَا عَلَيْكُمُ وَلَ مَعْوَةُ النَّاعِ إِدَادَ عَانِ مَلْيَتُ سَغِيبُوالَ وَلَيْوَسُوا بِ لَعَلَّمْ يَرْشُدُونَ ٥ أُيمَالُكُوكِكَةُ ٱلصِّياءِ ٱلرَّفَتْ الَّذِيسَاكِكُو مُنَّ لِبَاسٌ لَّصَاءُ وَأَنْ لِبَاسٌ المن قِلِ اللهُ النَّاكِ مُن اللَّهُ عَنا وْزَالُمْ مَنَاتَ كَانُ وَمَمَّا عَنكُمْ عَالْنَ رَسْنِرُواهِنَ وَاسْتَغُواما كُبُ لِللَّهُ لِكَانَةُ لِكَاوَا وَالسَّدِّ لُواتَّحَيُّ سنبان أكزا أغيط الأبيض مراكيط الانسؤدين بعيرتم أيتوا الباسام وَلَ لِيَهِ إِنَّا لَيُسْتِيرُونُ مِن وَأَنْ وَعَلَيْهُونَ فِي الْسَاجِيدُ لِلْكَ حَدُودُ أَلِلْهِم اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

(\AV\_IAY) (أياماممدو دات) لم يترتها ۽ ولم بحددها \_كا لم محددسواقيت المسالاة الأن البلاد تختلف في مواقمها والدي أنزل النرآت يعلم أت في بسن الجهات يساوى الهار أشهرا عنسدنا والبل كداك فتدر المكبة ( يطبقو له ) بكون في آخر فدرتهم بسبب ضيف أو عمل

شاق ( قطوع خيرا ) تمرن على الطاعة في الحير \_ أنظر ١٥٨ في البقرة و٧٩ في الدوية و٣٠ في الدوية و٣٠ في الدوية و٣٠ في المائدة ( وان تصوموا ) التطوع ( في شهد مكم الدير فليصبه ) أي ان البلاد التي يكون فيها ومصان تحمله أيامها المدودات الصيام، والتحديد بالفجر والليل خاص بلاد رمصان ( تختالون أنفسكم ) المنتصولها حقوتها في شهواتها الماحة ، ومن ذلك بند ممي ( الرفث ) الدي كانوا يتحرجون مه ليلة الصيام أنظر ١٩٧

Carrie

(۱۸۸) أغر ۲۹ والساء،

(۱۸۹) رأجيم ۱۷۷ ثم أنظر ۱۲۶ تی آل عمران وه \_ ۲۲ی الا \_ن (۱۹۰ \_ ۱۹۰ الدن)

الاضطهادالدين اقرأ البروج واصحابالكهان تم اظر 117 – ۲۱۸ ف البقرة و ۲۹

وما قلها وما

بمستدما في

الأنفال و ٢٥ و ٣٩ و ٣٩ – ٤١ في الحج ثم ادهب إلى النوعة ، ومركل ذلك ترى أن الفتال شرع للدفاع عن حرية العقيدة والوطن .

(١٩٥) الظرآخر محدو ٢٠ في الكيف و٢٦١ في البقرة.

وَزَوْا أَكُ لُوْا أَمُو لَكُمْ بِنَكُمْ بِأَسْتِطِلُ وَلَدُ لُواْ إِمَا إِلَى عُكَامِ لِتَأْكُلُو وَيَغَامِنُ مُوَالِأَكَ مِن إِلَّهِ وَأَنتُ مَعَلُونَ ﴿ يَتَكُونَكُ عَنِ الْأَمِلُوا فُلْ فِي مَوْ فِيتُ إِنَّ إِن كُنَّ وَلَبُكُ أَيْرُ بِأَن ثَا تُوْا ٱلْبُومِتُ مِن ظُهُو دِهَكَا وَلَكُ ٱلْدُكُولُ وَ وَأَوْ الْمُؤْرِدُ مِنْ إِنَّ مِنَا وَأَعْتُوا أَنْ لَعَلَّمُ عَلَيْهِ فَ فَا ٱلمُنَادِينَ ۞ وَ قَالُوهُ مَا يَا يَعِينُهُ عَلَيْهِ هُوْ وَأَحْرُ وَهُ مِنْ عَيْنَا مُرْجُوكُمُ ا والمنتذأ فأفذمن لقتال ولاغتسالو فزعية المتعد انتزارتني غسلوك فِيوَقَانَ فَنَاوَهُمْ مَا فَنُو لِرُكَدُيلُ مِنَّا لَكُومِ عَنَى فَإِنَّا مُهُواْ فَإِنَّ اللهُ عَنْوُرُ رَكِيتُ ﴿ وَفَيْنَالُو هُرْحَى الْحُونَ فِيتَ قُويَكُونَ لِيهُ فَإِنَّا مُؤُوًّا فَلَا لَمَدُ وَإِنَّ إِذَا مِنْ لَقَالِمِينَ ۞ كُنَّهُمْ إِنْ مُرَّالُهُ مَا لَشَيهُ وَلَكُمَّامِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالنَّمُوا لَهُ وَعَلَوْ أَلَ لَهُ مَعَ الْتَقِيدَ فَ وَمَعْوَا فَيَسَهِ إِلَّهُ لله ولا الله و البيريخ الكَّالَةُ السَّنَا فِي الْمُ أوستعصص الناسافي كمادي تيلد فسكان مسكرة بعيا أوبدأ وكاتي

سرمواً لمُدَدِي فَنِ لَرْ يَجِدْ فَصِيارَ لَذَهِ آبَامِ فِي لِمْ وَسُأَ إِمِ وَأَنْفُواْ اللَّهُ وَأَنْظُوٓ أَنَّ أَلَهُ مُنَّهِ بِلاَّ لِمَعَابِ ۞ أَلِمْ إِنْهُ زِمَعُلُومُنْ ىڭە اللَّهُ وَثَرَ وَدُواْعٍ نَّ غَيْرَ الزَادِ الْمَنْوَىٰ وَٱسْيَعُوٰدِ يَالْوَلِي المِن كُلُمُّون فَهُمُ إِن لَكُنَّا لِعِمَا لِينَ ۞ نُعَمَّ فِينِمُو إِن يَمَيْنُ وَاصْ لَمَاسَ وَالْمُنْ مَعْرُواْ اللَّهِ إِذَا لَهُ عَنْ فُولِ رَجِيهُ ﴿ فَإِذَا فَيْمَا يُهُمْ مَسْمِ كَحَتْ فَأَدُّرُ وَ اللَّهُ كَذِي لِيَّالَ أَنَّهُ أَوْ أَشَدُّ وَكَا فِيزَا لِنَايِسِ مَن يَقُولُ رُبُنَاءَالِينَا فِأَلِنَاكُ وَيُمَاكُمُ فِي لَأَحْرُو مِنْ عَلَيْقِ ۞ وَمَنْهُ مَنْ مَتَوْكُ للذهيب يتأجب وأواسا سريع أيحك بوالأ وكحضرواالله هِ أَيَّا مِ مَعْدُ وَدَاتِ أَنْ أَنْ فَعَنَلَ أَيْوَ مَنِي قَلَا إِمْ عَلَى وَمَنَ أَخْرَفُلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَا نَفِي وَأَنْفُوا أَمَدُ وَأَعَلَوْ أَخْصَاءُ الْبَيْدِ غَيْمَ وَنَ (٢) وَمِنَ اللَّهِ يهجبك قوالم فأخبا والذب ونسبيذا كمدعتك مايي قليه وفقوالذ

(۲۰۲–۱۹۹) ادهب إن الحج

(۱۹۷ رت) كناية هما بين الرحل وامرأته أخلر ۱۸۷ ق النفرة (فسوق) النفرة (فسوق) أشال الحسح عن وأموره وأهمله وأموره وأهمله المحت الاشتال به والقصوديه

الحصام

(١٩٨) اقرأ الجمة وتدبر ١٠ تيها

(۲۰۱) اخر المناطوت .

33x(+ Y) اشال السعية الشريسة انظر ١١١ ل نموية والالالله (۲ ۸) دعوت إلى الصامن في المال لنها أن الحرباطرورة لددع وحط الظام ۽ ولا بصح أن أعجمل مصدا الشهوات فتودد السالام المام

ٱلْيُعَيَّامِ ٥ وَإِنْ نُوَلِّى سَعَى فِي الْأَرْضِ إِنْسِيدَ فِهَا وَهُلِكَ مَا رَوْسَا وَاللَّهُ لَا يُمِنَّ أَلْمُسَادَ ۞ وَإِمَّا فِيكُ أَنِّي مَنْدَا حَذَّتُهُ ٱلْمِسْرَةُ وَإِلاَّ فِ تَسَبِّهُ عَبُّهُ وَكِنْسُ إِنْهَادُ ۞ وَمِنَ أَنَّ سَمَنَ يَنِيرُو لَمِنَ الْبِيرَا مُهْمَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَقَالِمُ الْمُحَادِقَ يَأْمُهُ الْمُرْفَامُوا وَحَاوَاتِ ٱليترِجَافَة وَلَامَنِهُ وَأَحْمُونَ عُلُو بِأَلْتَ بَسَ إِنَّهُ وَكُمْ مُلَوَّا فِيالَ. فَإِن زَلْتُ مِن مُكُدِمًا عَامَ الْمُرْسَدِينَا فَأَنَّ لَلْ اللَّهِ مَا مُعْلِينًا مُعْلِقًا لَن سَدَعَ يَرْحَصِهُ فَ مُلْيَطِهِ وَلَي إِلا أَنْ بَالْيَهُمُ اللَّهُ وَلَمْ لِلْمِلْ مَام وَسَبِّكُمْ وَفَعَى لامرَ قَالُاهَةِ زُبِّعُ ٱلْأَمُورُ ۞ كَارْجِواتِمْ ۚ لَكِحَاءَ بَيْنَاهُ مَنْ يَوْبَكُ رِينَ لِلْدِينَ حَسَامُ وَ أَحْبُوهُ كُذَابِ وَيُغِيرُ مِنْ أَدِينَ مَنْ وَ لَذِينَ عَمْو وَ لَذِينَ عَمو أَمَّهُ وَاحِدُهُ فِتَكُنَّا أَلْمُنَا أَلِيكِ إِنْ مَيْنَانِينَ وَمُدِودِ بِنَ وَأَسْرَلَ مَكِمَا المعينة بأنفي بفكرين كتاس بالمعتلفوا مية وكالعنك ي الألين أونوه من بعد ماجاء تهدالتيت بعيا بنهة فهدى سا لَدِينَ المَنْوالِمَا أَحْتَكُمُوا فِيهِ مِنَ لِمَنْ بِإِدْ يَهُ وَكُلُّهُ مِهُدِي مَنْ يَبْعُالُ إِلَ مِرَاطِ السُنَقِيدِي أَمْ حَسِنْدَالَ أَنَا عَلُواالْمِنَةُ وَلَا بَأَيْحَامُ

(٢١٠) اصلر ١٥٨ في الأنعام ..

(۱۹۳) (أمة واحدة) أي من شأنهم ذلك لأنهم من جس واحد و عضهم محاح إلى بعض التماون على الحياة المشتركة ، وذلك يدهو إلى اختلافهم في تحديد المعالم ، فكا موا في حاحة إلى كسب يحكم بينهم بالحق ليقف كل منهم عند حدم فينتظم اجتماءهم. \_ اطر حكمة التشريع في المقدمة ، وفي الآية ذم الدين يختلفون في الحق عند ظهوره \_ أنظر ۱۹ في يوس و۱۳ و ۱۹ في آل همران ، وأواخر الأنمام ،

وْهُوَ مُثَرِّلُ الصِّنْدُ وَاللهُ المُسَلِّمُ وَأَسْتُمُ لَالْعَلَوْنَ ذَا لُم مِ فِيكِ إِلَّ فِلْ فِيكَا لَّ فِيهِ حِكَمَّا لِي وَكَنْدُعُو والتعديدة ووحرا المعارية الترعيكات والشنا ولارالون بقسلو تكرشن ترووصهم كر

ا ۱۹۲ من آل ۱۹۲ می آل عران شما علر الأحزاب . ۱۷: ۲۱۱ به ۱۲۱ میل المراه . الامراه . وانظر آول وانظر آول

(۱۹ ۴ المبر) س[المال طيبه

وحيره المحدوب العدر ٢٦٧ و ٢١٥ في الشرموع ٥ في آل عمران ۽ تم العثر الجر واليسوفي المائدة في ٩٠ و ٩١ ومن عند تأخذ دعدة (تحريم ما طوره أكبر من نصه) .

(۲۲۰) اقرأ أوائل السأه في اليتامي ، وقي د ۲ منها معی المث . (۲۲۱) انظر ١٠ ۋالىتخة وأوائل النباء والنووان (۲۲۲ و ۲۲۲) راجحه ۱۸۷ و۲۹۲ (TTag TTL) الظرأول التحرح 384 (V) . : A/cli

(٢٢٦ و٢٢٧) عدا تحديد لمن الهجر في المساجع المدكور في الساء في ٢٠

(۲۲۸\_۲۲۸) اطرع۳یالسا، ثم افرأ الطلاق

المرة مدمرة الميسدك الت الطلاق لايتمدد الطلاق لايتمدد الدروء المسي هذا أن معي هذا أن ميل التحلل من التحلل التحلل

وَبِعُولُنُهُ أَعَىٰ رَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ وَالْصِلْحَا وَلَمْنَ مِنْ لَ لَيْك عَلَيْهِنَ إِلَمْعُرُوفِ وَلِلرِيجَالِ عَلَيْهِنَّ ذَرَجَهُ وَاللَّهُ عَزَيْزِ تَكِيمُ ۞ الطَّلْوَ مَرْهَانِ فَإِمْكَ الْأَمْتُمُ وَفِي وَسَرِبُهُ إِخْسَنَ وَلَايَعِلَ كَالْكُ أَنْ أَلْمُلُوا عِمَا السِّمُوهُ مُنْ شَيْدًا فِي أَنْ أَنْ بِمِي فَي الْإِنْسِيمَا عُدُورَهُ لَهُ فَإِنْ نِصَيْمُ الْأَيْقِيمَا حدوداته فلاجتاح عليهمافيا فندت به يلتحدودانه فلا نَمْنَدُ وَهَا وَمَن يَنْفَدَ هُدُ وَدَا لِلَّهِ فَأَوْلَهِكَ فَمُ الشِّيلُونَ ۞ قَالِ طَالَتُهَا فلاقِمالَة مِنْ بَعُمْ حَتَى مُنِي زُومًا عَبْرُهُ مَان صَلْفَهَا وَلَاجِكَاءً عَلَيْهِكُما أريتراخك نمنأ أرينيكا خذوة متووماك مدودالله يتبته بَوْمِيَكُ لَوْنَ ٥٠ وَإِذَ طَلْقَتْنُهُ ٱلِنَتَآءَ فِلَمُّنَأَجِلَلُونَ وَأَنْسِكُوهُنَ بمدوييا وتيزخوهن تغروف ولاعب كأهرا كسرار النفنا واومن بعنقا مَّنِكَ فَقَدُّصَالُمُ نَفْتُ فِي وَلا فَغِيْبِ دُوا النِيكَ أَمَدِهُمْ فِي وَأَوْكُرُ وَأَيْمَتُكُ الدالميكا وماأر لانكيكم والحاجات وأجكنا يعفاك وي وَأَنْتُواْ لَهُ وَأَخُولُ مِهِ كُلُّ مِنْ يَكِيلُهُ ۞ وَإِنْ صَلَّوْنَا مِلْهِ أَنْ أَيْلُمُونَ أجلهن فكرنفعثلوه وأنسيحن أزواجه واذات امتواتيته بالمقروب ذنان بوعظ بدمركان يسكر يؤمن بأننه واليوم ألاه وَيُكُوا رَكُ لُكُ وَ فَعَهُ إِنَّ مِنْ يَعَلُّمُ وَمُنَّا لَالْمُلُولَ فَ وَالْوَالِدَاتُ

ورصعون

علاً هو تبس سنمار ولسن روحاً ، وهواشاك للاعراض وهث بحك، الله . (۲۳۲) تدير غيرط التراضي بين الروحين في الزواج ولا تدبل عن ضرر السمط والاكراه ، وانظر النور .

برصيغز أوك في عزان كايماني من ازاد أن سنة الرصاعة وعمل ٱلمُوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِئْتُونُهُنَّ بِأَمْعُرُهُ فِيلَانُكُلِّمُ مُنْفَعَ لَانْكُلُّمُ مُنْفَعَ لَاوْسَعَهُ الأنصارة إد ويولد كاولام أو ذلك بولد وعك أوارج ما دَاك فَإِنْ أَوَا وَا فِصَهَا لَكُ عَن مَرَّا مِن مِينَهُ مِنا وَشَنَا وْيِ وَلَاحْمَا - عَلَيْهُمْ الْوَلْفُ رُوحُمْ ل تَنْ تَرْمَنِيعُوا أُولَنْ ذَكُمْ مَلَاجْمًا خِ عَبِيْكُمْ إِذَا كُلُّمْ مُلَّا نَجْتُمُ الْمُدُّوقِ وَٱغَوٰااللَّهَ وَٱلْخَوَالْأَلْلَةِ يَمَا تُحَمَّلُونَ بِيَمِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ بُوَفُونَ مِنكُ وَيَذَرُونَأَزُوَ جُايَنَزَ عَسَنَ بِأَعْلِيهِ فَيَ رَبِّنَةً أَشْهُرٍ وَعَشَرٌ فَإِذَا تَلَعُنَ المكلون مسارع وكالمنااء تاكنك إبا مربست مدرج ملكة مَنْ يَبَيْلُمُ ٱلْكِ مَنْكُ أَجَلُمُ وَأَخَلَقُ لَا مُنْ يَمُكُرُمُ إِنَّ عَلِيكُمْ فَأَحْدُرُومُ مَالَهُ مُسُوهُنَا وَنَدْمِهِ وَلَهُنَّ وَإِحِنَّهُ وَمِنْعَالِمَنَّ مَنْ لَوْسِهِ فَدَرُمُ وَكُلُّ الفيزقد أرام مت عالمما وي عنا عَلَى النيب بن و و رصافته ولمن مِنْ قِبْلِ أَنْ غُسَنُولُمِنَ وَقَدْ فَرَحْسَتُمْ لَهُنَّ فِرَجِنَيَّةٌ فِيصَفْ مَا فَرَجَسَفْ

اذا تبستم ما آترتم)
اذا تبستم ما آترتم)
ادلادكم من الراضع ووتة تم من الأحراض من الأحراض من الإحراض والمبسوب والمبسوب والمبسوب المحروف )

صامه ــ الطر المتصال هذا العظ في ٧١ وتدبر العناية بتربيه الأولاد .

(٣٣٥) هذه آداب و احبار الروحة ( الكلاب ) كتاب العدة .

(٢٣٦) ( مالم تمسوهل ) من قبل أن تمسوهل اقرأ الآية التي بعدها بم ومعني

(تصوهن) للدخلوا بهن ۽ كتابة عن سر الزوجية الدي بيئهم وعيش .

إلاأ ذبيمًا فُونَا وْبَعِّهُ فُواَالَّذِي بِيدِ وَعِفْدَةُ ٱلبِحَارَةِ وَأَن تَعُمُ فُواَ أَ فَرَبُ لِلنَّعْنُوى وَلا نَمْسُواا أَلْمَصْلَ يُنْحَكُمُ إِنَّا لَقَدْ يَمَا لَقُدْمَ أُونَ بَصِيرً ۞ حَنْظُواعَلُ الصَّلَوَيْ وَالصَّلَوْ فِي الْوُسْطَى وَقُومُوا بِنَّهِ فَيُسْارَ ۞ قَانَ خِعْنُهُ وْرَبَّالْأَوْرُكْبَالْمَا وَأَمْ مِنْتُمُواْ وَأَمْنِتُمُواْ وَكُرُواْ اللَّهُ كُمَّا عَلَّمَكُ مَّا أَنَّكُو وَانْشُكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ لِيَوْفَوْنَ مِنْكُوْرَبَدْ وَكَأْزُوْ إِمَّا وَمِيَّةً لأزواجه متناكا لأغول غيزا فراق فأن فرعن فلاجت علبك فِمَاسَلُونِيَ أَمْسِهِ مِنْ مِنْ مُرْوِفِ وَأَمَّا مُرَيِّيكِ ١٤٥ وَالْمُأْتَابِ مَنْ عُلِمُ الْمُرُونِ مِنْ مَثَا عَلَ لَنْفِي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المَلَّكُونَ مُنْ الْوَقِ الْأَوْمَ الْأَلْهُ مِنْ مَنْ تُوامِن وَبَرْمِيزَ وَلَمْ الْوَفْ حَدْدَة ٱلْمُوْكِ فَقَالَ لَمُنْهُ ٱللَّهُ مُوتُواْ أَنْمُ ٱلْعَبِينَ فَيْ إِنَّا لَلْهَ لَدُوفَ فِي لِمَلَ النَّاسِ وَلَكِنَّ هَا مُنْ أَلْنَاسِ لَا يَسْكُرُونَ ۞ وَفَيْلُواْ فِي سَجِيلًا للَّهِ وَ لَمُواْ أَنَّا لَهُ سَيِّيهُ عِلِينًا ۞ مَّن ذَا الَّذِي يَغْرِضُ أَنَّهُ قَرْصًا حَمَّنَا فَعَلَىٰ عَلَيْهِ لَلهِ أَصْمَاهُ كِنْبُرُهُ وَأَلَمُا يَمُعِسُ فَيَضَافِ رَبِيعُونَ ٥ أَوْزَالُ أَلْنَابِ مِنْ بِيَا سُرِّوْ بِأُمِنُ بِعُدِمُوسَىٰ إِذْ فَالْوَالِيَ فِلْمُ نَفُ لَنَا مُاحِمَا اعْمَال وسيرا سوقال كالمستنه اذكب عليف أيتال الانتسالوا عَالَ إِوْكِمَالِكَاأَلَّامُنْكَيْلِ فِي سِيلِ اللَّهِ وَقَلْأَغُرِيْكَامِ وِبَرْمَا وَأَنَّ بِكَ

(۲۲۸)الوسطى خيرها وأتومها مؤنث الأوسط راجسم 114 وذكرها هنا يفلد الأسعالة بها على إفامة الحدودوالوقاء بالأعمال راجع أواثل ألمورة وه؛ فيها (۲۲۰)وصيه من الله النساء اللاتي عموت أزواجهمس Your Day تحرجهن من بيت الزوحية

رى الحول أى الميعاد الدى منت فيه الميت راجع العدة المفرّرة فى ٢٢٤ مهناك هدة واحمة عليهن الدوها وصبة وكرامة واجبة لهن ال

(٣٥٣-٣٤٣) تمريض بالحساء الذين يهر بوات من الدهاع على حريثهم و بالدهم فيمو توق - وت الدل و الاستمباد ـ الظر ٤ وما عدها في الامر ، و ٣٤ وما عدها وما قبلها في الأنبال و ٣٠-٧٧-٧٨ في الساء . . . (٣٤٥) اقرأ الحديد .

و العلم )
و العلم )
العلم الثأن العلم الحرب كبرها
وسدم العلم وسدم العلم قل المسطة قل المسطة العلم العلم العلم العلم العلم العلم الغلم الغ

وَقَالُكُ مُ يَبِهُمُ مُ إِنَّالَةَ قُدْ بَعَتَ لَّكُوْطُا لُوتَ مَلِكَ قَالُواْ أَنْ يَكُونُ لَهُ ٱلْكُلُّكُ عَلِينًا وَغَنْ أَحَنُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَهُ بُؤْتَ سَعَهُ مِنْ لَمَا إِلَّا فَا لَإِنَّا لَهُ أضطفته عليحيث وزاده بشطة فالعيا وألحشي وأساون مُلْحَكُمُ مِن يَنَا أَهُ وَاللَّهُ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ اللَّالَّالُمُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّلَّالِمُ اللَّالَّالِمُلَّالِمُلَّا لَاللَّالَّالِمُلَّالّ مُلِّكِيَّالَ ٱلْأِنْهَ كُنْ النَّالُوتُ فِيهِ سَكِبٌ أَنِّ رَبِّحَتْ وَبَفِيْهُ فِنَا رَّكُ الْمُوسَىٰ وَالْهَرُولَ نَحْمِلُهُ مُنْلَبِكَةً إِيْمِ فَالْكُلْايَةُ لَكُمْ إن كنتُ مُؤْمِدِ بِنَ فَ كَلَا لَصَاحِنَا لُوتَ بِجُنُودِ قَالَ لِلسَّاعِةِ الْمُوتَ مِنْ جُنُودِ قَالَ لَا لَكُلُّ المبتتليكم سنة وفكن سبرت ويثاه فليسترجين ومن ألا يطعكمه فإياه ومين إلامن عنزف عن بديد وفت والمنه الانكبالاينه فأحاوره مُووَالَّذِينَ المَنْوُ مُعَنَّهُ فَالُوا لَاصَّا فَهُ لَنَا الْيُوْرِبُهَا لُوتَ وَخَنُودِيَّهُ قَالُالَّذِينَ يَطُلُونَ لَيْكُ مُلَكُوا اللَّهِ كَاللَّهُ مِن فِيَا فِي اللَّهِ عَلَيْتُ فِنَهُ كُورَوْ إِلَّهُ وَلَا لَّهِ وَاللَّهُ مَكُمُ لَعَسَمِينَ ٥ وَلَا يُرَدُوا إِلَمَا أُوكَ وَيَعْوُوهِ عَالُواْ رَبُّ أَثْرُ مُ مُلِكَ صَبَّرَ وَ بَيْتُ قَدَا مَا وَأَمِنْ أَنَّى لِمُوْمِ أَنَّكَ فِي إِلّ المُعَمَّرُ مُومِ إِذْ يِأُلَدِ وَمَنَلَ دَا وُدْجَا وَتَ وَسُهُ اللهُ اللَّهُ وَأَيْكُمَةً وعلمة يمايننا أوكؤلاد فغ للوالكان تعصفه يبغيز لنشدك لأرس

(۲٤٨) (المابُوت) المبدوق ، به الما الملكة أحده العدو لما تعلب عليهم فيرجوعه تكون السكينة والطمابية على ملكهم المنتود (تحله الملائكة) إشارة إلى اله يأتى إليهم سنن الله و نظامه أي يتغلبهم على العدو بقوة الحرب و ظامه و والملائكة كا نلنا و ٢٤٩ رسل المطام والدن و السكون ، (٢٤٩) ( باذن الله) بسنته في الحرب فيمقدار ما يكون من النوة الحربية المادية والمنوية يكون النصر وتدبر في الحرب فيمقدار ما يكون من النوة الحربية المادية والمنوية يكون النصر وتدبر قوله ( والله مع العاربين ) واقرأ حتام آل همران ، ثم اعلم ٦٦ في الأنبال و٢٠١ في المربان ، ثم اعلم ٦٦ في الأنبال و٢٠١ في المربان ، ثم اعلم ٦٦ في الأنبال و٢٠١ في المربان ، ثم اعلم ٦٦ في الأنبال و٢٠١ في المربان ، ثم اعلم ٦٠٠ في الأنبال و٢٠١ في المربان ، ثم اعلم ٢٠٠ في الأنبال و٢٠١ في المربان ، ثم اعلم ٢٠٠ في الأنبال و٢٠١ في المربان ، ثم اعلم ٢٠٠ في الأنبال و٢٠١ في البقرة ، ( والله مع العالم ١٠٠ في الربان ، ثم اعلم ١٠٠ في المربان ، ثم اعلم ١٠٠ في المربان ، ثم اعلم ١٠٠ في الأنبال و٢٠٠ في البقرة ، ( والله مع العالم ١٠٠ في الربان ، ثم اعلم ١٠٠ في الأنبال و٢٠٠ في المربان ، ثم اعلم ١٠٠ في الأنبال و٢٠٠ في المربان ، ثم اعلم ١٠٠ ف

(۲۵۱) اظر



(۲۵۲) انطر ميسى فالمائدة واغلر الشيئة ق الأنمام .. (100 pto 2) راجع ٤٨ ثم اقرأ يونىء وتدبر فبها ٣ و١٨وما تباهما وما بمدها ع مُ اطْرِ ٢ في آل عمران .

وَتَكِوَ ٓ أَوۡهُ دُووۡمُصَارِعَا الصَّالَعِينَ ۞ بَلاَّ البَّنْ اللَّهُ مَنْ الْوِمَاعَ لِمَاكَ إِلْحِير وَائِكَ كِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ يُلْدُا لُرُسُلُ فَمَنَكُنَا بِعُصَدُهُ وَكَلَ بَعُضِ مِنْ عُدْمَنَ كَرِّأَانَا وَرَقَهُ بِمُضَمِّدُ وَرَجَيْكَ وَالْفِيَّاعِيكُمُ أَرْزَكُونِهُمُ الْبَيْتُ مِنْ وَالْهَذَكَ لِيرُومِ الْفُدْيِّ وَلَوْتَاءَ اللهُ مَا أَفْلَتَكُلُ لَذِينَ مِنْ بَعْسَدِمِ مِنْ بعند مابياً أنه وألين في وكيين أَخْلَفُوا فِيهُ مِن امن وَمِيْهُ مَّن كَنْ وَلَوْتُ أَنَّ فَنْمَا أَنْكُواْ وَلَكِرُا لَلَّهُ بَغُمُكُ لِمَا لِرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهُمَّا ٱلْدِينَ لَنُوْآ أَنفِ عُواْمِ الزَّفْتَ كُوْمِن مَنْ لِأَن يَأْنِي كُوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاصْلَةٌ وَلَا شَمَاعَةٌ وَالْكَيْفِرُونَ هُمُ الْقَالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوا أَكُنَّ ٱلْفَيُورُ لِآنَا خُذُهُ بِسَنَّةً وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوْنِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنَا الدِي يَشْفُ عِندَ إِلاِيا دُيْدِيكِ مَا يَنِ أَيْدِيهِ مُ وَمَا عَلَمُ مَا وَلاَ بمطون بتن تنعيه ألاعاتاه وسيعك ثرثيه التكون والأرض وَلَا بَعُودُ مُ حِنْطُتُهَا وَهُوَ ٱلْمَتِيلُ الْعَظْبُ ۞ لَا إِحْدَاهُ فِي لَا يَرْبُعُ لَتَبَغِّنَ زشذين أأبَى فَن يَحَسُرُ بِاللَّاغُوبِ وَيُؤْمِنُ وَالْعَرَاسُمُسُكُ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوَقِيَ لِاَانْفِيصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سِيَهُمْ عَلِيكُ ۞ اللَّهُ وَلِيَّا لَذِينَ لَمَنُوا يُمْرِجُهُ مِنَ الظُّلْكِ إِلَّا لَوْرِ وَالْدِينَ كَانُولِ الْوَلِيَا وَمُوالنَّكُ عُوتُ المنبوتية من النورال الله أينا وكتال أمعنه الناز فرفي المندون ا

(٢٥٦) هذه قاعدة لحرية الاهتقاد ليكون الندين بالاقتداع المقلي والتأثر الناسي ــ الظر ١٣٥ و ٩٠٦ في النحل و ٩٩ في يوس و ٨٤ في الاسراء و ٢٩ في الڪهف و ٣٣ في لقبان و ١٠٤ في الأسام . (٣٥٧) الظر ٢٧ـ٠٠ في الأعراف .

(۲۰۸) اترأ الزخــــرف والعلق والفلم

(۲۰۹) تمثیل تری صدورته حین تموت فی نوسك مئة سنة فی نظرك ، ثم تسعو فتجدك ثم تلبت الا نلیلا من الزمن لم جنیر فیسه ما صداك من

ٱلْوَتَوَالِيُ لَذَى مَا عَ إِزَمِي وَيَهِ إِنَّ انْهُ أَفَدُ ٱلْمُلْدَ إِذْ فَا لَا بْرَمِتُ رَبِّي ٱلْذِي يُعِي مَوْنِيتُ فَالْأَنَالُنِي مَوَأْمِيتُ فَالْابْرَحِيثُمْ فَإِنَّا لِلْدَبَالِي الْسُخَير مِنَ الْمُتَرِّقِ فَأَنِي بِهَامِنَ الْمَرْبِ فَبِكَ الْذَى كَ فَرَّوَاللَّهُ لَابَهْ مِي أَفَقَى ٱلقَّلِينَ ۞ أَوْسَكَ الْدِي مَرَّعَلَ فَرَبَهِ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى مُرُوشِكَا فَال أَنَّ يَحْ يَمِنذِهِ آللَهُ بِعُدْمُونَ مَا فَأَمَا لَهُ اللَّهُ مِأْنَةً عَلَىٰ لَرَبُتُ مُ قَالَكَمْ المنت قال كِنْتُ بَوْمًا أَوْمَعْضَ بَوْمً قَالَ بَل أَيْثُ مِأْنَة عَلَى فَأَنظُ رَ إلى طعايك وَشَرَابِكَ لَرَيْسَنَةً وَأَنظُرُ إِلَى مِنادِلَ وَلَهُ عِلَا مَا مِنَا لِنَاسِ وَانْفُرُ إِلَيْ لِمِظْمَا مِرْكَيْفَ مُنْفِرُهَا أُزِكُ وَمَا فَأَفَا أَنَا مَا لَهُ فَالْأَعْلِ أَنَّ اللهُ عَلَيْكِ إِنْ مَن قِدِيرُ ۞ وَاذْ فَالْأَنْرُ مِثْمَ رَبِالْرِنْ كَبْت عُو ٱلْمُؤِيِّ فَالْأَوْلَةِ تُوْمِنْ فَالْ بَلْ وَلَكِ وَلِيطَا مِنْ فَلْبِي فَالْ فَسُدُ أَرْبَكُ أَمِنَ لَطَاءُ مِنْ لَطَاءُ مِنْ لَكُونُ مِنْ لَا لَهُ أَجْمَعُ لُمَ كَالْ بَعَسَا مِنْ هُنَ خُذُهُ أَتُمَ ٱدْعُهُنَ يَأْيِسُكَ سَعَبًا وَاعْدُ أَنْ لَهُ عَزِيزُ عَكِينُهُ ۞ مَثَالُ الْإِنْ بَعِيدُ أُولَ أمواك فيسبيل فتوحك فالجبة أنتن سنع سايل في كل سَنْسُلَة مِانَةُ عَهُمُ وَاللهُ يُصَنعِف لِن بِنَالَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا الآيين بنيفون أتؤ كمنه في كبيل متواشة كابت يلون مّا أهَن أُوا مَتَ وَلَاَّ أَدُّهُ مُكْمُ أَجْرُهُ وَيندَ رَزِمْ وَلَاخُونُ الْبَهِيدُ وَلَاهُ يَكَ إِلَّونَ ۞

الطعام والتراب. فالمجب عن ينكرون البعث والقيامة ، وهم يبعثون كل يوم من نومهم الخلر ٠٠ ق الأسام . (٢٦٠) ( فصرهن ) اجعل مصيرهن إليك ، وذلك يكون بالتربية والتأليف. وق هذا تصوير آخر البحث بتأليف الأرواح واستعضارها . افظر ١٠٠ ق الروم . (٢٦١) راجع ١٤٥ ثم الظر سبأ ق ٢٦ ـ ٢٩ المنظر ٢٠ ـ ٢٩ ـ ٢٩ .



وأغناب نجري فنخيتها ألأنه رأله فيهاين كالتنزية المِيثُةِ وَأَعْلُواالْ لَهُ غِنْ جَسَدٌ ۞ السَّسُلُ مَعَدُكُ العَدُكُ

(۱۹۲۶)الصعوان الحجر الأملس والصلد الذي لاينت . اماد المطرالثقبل اماد المطرالثقبل مثل الندى . اعدار) درك اعدار) درك الزواسم . الزواسم .

فَقَدْ أُونَ مَنْ أُرَاكِمَ إِنَّ مَا يُذَّكِ إِلَّا أَوْلُوا أَنَّا لِتَبِ ١٥ وَمَا أَنْفَتُ مِنَ مَنَهُ أَوْمَذُ رُتْ مِن مَذْرِكَ إِنَّا لَذَ بَكُمُ لَهُ وَمَا لِلظَّالِمِ بِنَ مِنْ أَصَارٍ ۞ٳڹؿؙؿڎؙۅٲٞٲڶڞٙۮڡؙٓؽؿۼٙؽۼؘٳڿؖؽٙڗٳڹۼٛۼؙۅۿٲۊڷٛۊؙٛڗؙۅ۫ڡٵٲڵڞڠڗؖٳٙ؞ فَهُوَ خَيْرُكُو وَنَجَيِّهُمْ عَنْ حَدُمِينَ سِينَا يَكُو وَأُسَدُ مِنَا عَسَلُونَ خَيْرٌ ٥ لَهُ كَذِكَ هُدُلِفٌ وَلَكِنَّا مَدَّ إِسْدِي مَنْ يَشَالُهُ وَمَالُنْفِ فُولِينَ كَيْرُ فلأنسيح يتوكالنف فوداينا بنفاأة وخوالله وكالنف فوا خَيْرُ يُوضَ لِنَحِظَمْ وَأَنْ لَالْفَلْمَوْنَ ٥ لِلْفَ قَرَاء الَّذِينَ الْحَصِيرُوا فكسلألله لابتسكانه وزمتنه كافألأ زميز بغيب بالماجاب أغيثاه يتزاكفان أنبر فيله بسيمني الانشيله لألتكاس العاف وَمَانْتِفِ فُواْمِنْ خَبْرِ فَالَّالَّهُ بِهِ يَعَلِيكُ ۞ ٱلذِّينُ يضِفُونَا مُوَ لَكُ عَلَيْهِ وَلَا فَرَيْزُونَ ۞ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لِرَبُّوا لَا يَسُومُونَا لِأَكَا يَغُومُ الْذِي يَخْتَبُطُهُ ٱلتَّذِطِنُ مِنَ الْمِينَ دَلِكَ بِأَنْهُمُ وَٱلْوَالِمَّا الْبِيارِ فَلَ الْوَا وَأَمْلَ لِللَّهُ ٱلَّذِينَ وَحَرِهُ ٱلرِّوْا فَيْنَجَاءٌ مُ مُوْمِظُلًا مِن رُيْدِهِا مُنْفَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَّا مَدْ وَمَنْ مَا دَمَا وَلَبْكَ أَضِحَتْ لِنَسَارِهُمَ عَبِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَمْقَأَلَهُ ٱلِرَبُوا وَلِمْرِابِأَلْمَتَكَدُ قَلْتِ وَأَلَهُ لَا بُعِبُ كُلْ



البداية ٢٥٦ البداية ٢٥٦ أم اطرالتمس وتدبر ديها ٥٩ اسمدها ( وما تبلها وما تنفقوا من خبر يفهمك ألت الوفاء في الأجر المال ومسو الطيب

العفو راجع ٢١٩ واقرأ ختام المزمل . ﴿ (٣٧٣) اقرأ الحصر ،

(۱۷۰) (الربا) الزيادة من الربح و رأس المال وهوممرف ومقيد بالآية ۱۳۰ ق آل عمران فظرها أولا ( الشيطال ) يطلق على التصال كالجال ــ الطر ۱۰ ق النمل و ۲۳ قل الشعراء و ۲۰ ق ف من هذا في الشعراء و ۲۰ ق ف من هذا معنى كونهم من خبطين أى مضطر بين ف حركاتهم كالملدوغ لما يصبيهم من الهو في طلب المربد اقرأ التكاثر ( فله ما سلف ) قاعدة القانون لا يسرى على الماضي .

(TV7) (YYY) الظر ۳۰ فی الڪيف ۽ ٿم اقرأ المؤسوق ( \*\* \_ TYA ) ذروا ما يق ــ فلسكم رءوس أموالكم \_ وان کال دو عدرة \_ كل دنك يعبدك أل الـــكلام في المادلة الحاضرة يتوب بأنه لا بحاسب على ما کمبه من تيل (قسلة

حَفَّادِأَبِ٥ إِنَّالَّذِينَ أَمَوْا وَعَيَمِلُوا الْعَبَالِحَلَّمَةِ وَافَامُواْ ٱلمَتَلَوَةَ وَا تُؤَاالُؤَكُوةَ لَمُنْ فَأَجُرُهُمْ عِندَ رَبِيعٌ وَلَا فَوَفَّ عَلَيْهِ وَلَا مُزِيِّهُ وَنُونَ ۞ يَمَّ يُهِا ٱلَّذِينَ لِمَسُوا ٱلْفَوْا ٱللَّهُ وَذَرُواْ مَا يَقَ مِنَ الزَوَا إِن عُينَهُ مُؤْمِنِينَ ۞ فَإِن لَرَفَفَ عَلُواْ فَأَذَفُواْ يَعَرِب مِنَ أَنَّ وَرَسُولَيْ وَإِن خُبُ مُ فَلَكُمُ أَنُّ وُسُ أَمْوَ لِكُمْ لَا نَظِلُونَ وَلَا نُفْلَكُونَ ۞ قاركان اوعنكر وأطرة المتراكة والمتنز وأن نكتذ فواحر الحث إِن كُنتُهُ تَعْلَوْنَ ۞ وَأَنْتُو أَيْوَمَا لَرُّحِمُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ يَتُمْ لُوَفَى كُلُّ نَفْسِ بَمَا كَسَبَتْ وَهُ مِزَلَا يُظْلُونَ فَ يَنْأَيُّنَا الْذِينَ امْنُوا وَاتَفَا لِنَمْمُ بِدُنْ إِلَيْ أَمَا بِسَتِي فَأَكِنُهُ مُ وَلَكُنْ بِمُنْكُمْ عَلَيْكُمْ الْعَدْلُ وَلَا يَأْتُ كَا يَبْ أَنْ يَكُنْ كُمُا عَلَيْهُ أَمْلُهُ قَلِيْكُ فِي لِيْمِنا ٱلَّذِي مَكْ ي مَّ وَلَيْنَ مَنْهُ رَمَّهُ وَلَا عَنَ مِيهُ شَيْئًا فَإِنْ كَالَ ٱلَّذِي مَلِكَ وَٱلْحَقَ سَيْبِ؟ أَوْسَيَعِينًا أَوْلَا يَسْتَطِيمُ أَنْ يُمِلُّهُ وَقَالِمُلِلِّ وَلِيُّهُ مِٱلْعُكَدُ لِكَ وَأَسْفَتْهِ وَوَشَّهِ بِدَينِ مِن رَجَالِكُ فَإِنَّا لَهُ يَكُونَا رَجُلُينَ فَرَجُلُ اللَّهِ وَأَمْرَ إِنَّانِ مِنْ مِرْمُنُونُ مِنْ الشَّهِ قَاءِ أَنْ فَيْدُ إِلَّهُ ذَلْكُمَا فَنْ ذَكِيكُمُ إخدَ اللَّهُ مِنْ وَلَا مَا سَالَتُهُ مَا أَوْ اللَّهُ مَا دُعُوا وَلَا تُسَمَّى الْأَنَّكُونُوا مَنْ بِرُاأُوكِ بِرِالِأَجْلِهِ ذِلِكُوا فَسَلْ عِنْدَا لَهُ وَأَفْرُمُ لِلشَّهَادَ فِوَادُنَّ

(۲۸۱) أقرأ النجم من ۳۱\_ ۲۲

ما سلف ) انظر ٣٨ في الأطال .

( TAT , T. T) النار العهادة و المستحل والأمانة فراءا في النساء و ٢٢ و ۲۴ ممارچ وآخرالاحزاب (TAE) مشبشه مطالقة والسكنها لا تحالف حكمته وسنته ، وقدر ته عامة وليكنها لائتمدي تطامه وتقديره انظر 241980 الانسان و ۸۸ ق مله ن

لَا رَبَّالِهِ اللَّهِ مَا نَكُو زَعْتُ مُ كَالِيمَ وَ لَذِيرُ وَتُسَالِينَ فَ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن نَعَنَ كُلُوا فَإِنَّهُ وَشُوقًا يَكُمْ وَأَنْقَتُواْ اللَّهَ وَيُعَيِّدُ مُسْفُدُ اللَّهُ وَاللَّهُ كُلَّ أَنْ يَعَلَىٰ ١٤٥ وَإِن حَنْ مُنْ عَلَّى مَا يَعْدُوا كَالِبًا وَعَنْ مُبُومِنَةٌ فَإِنْأُمِنَ بَعُصُّكُمْ بِعُصَاكَالِكُوْ وَالْذِيمَا فَكُوْ أَمْنِينَةٍ وَلِيَتُوْ ٱلْفَدَرَبِّهِ وَلَا يَكُنُوا ٱلنَّهُ لَدَهُ وَمَن يَكُمُهُمَّا فَإِنَّهُ إِنَّا مُلَّهُ وَٱللَّهُ عِمَا مَعْكَلُونَ يَلِينُدَ ۞ يَنُوكَ إِنَّ أَنْتَمَوْ يِنْ وَمَا فِي ٱلْأَرْمِينَ وَإِن شَبْدُواْمَا فِي أَنْسُ حِيْمًا أَوْغُنَّا وَمُ يُمَاسِبُكُمْ بِوَائِلَةُ فَيَعْلِيرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَلَعِكَ ذَبُّ مَن يَنَاهُ وَأُلِلَهُ عَلَ حِنْ النَّيْ وَلَدِي فَالْمَوْ الرَّسُولُ مِمَّا أَن لَالِكِ و مِن كَهُ وَلَا لُوْ مِنُونَ كُلَّامَنَ مَا هُو وَمَلَنْكِنه وَكُنِّه وَدُسُلِهِ لانفتر فببن أحدين وسيلبو فالواسيفنا وأطفنا غ فرانك رُبُنَا وَإِلَٰذَا ٱلْمُدِيرُ ۞ لَا يُحْكِيْنُ أَنَّهُ مَنْكَ إِلَا وُسْعَنَا لَكَا مَاكِيبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكُنْ تَسَبَّتْ رَبِّنَا لَا ثُوَاعِدْنَآ إِنْ يُسِبَآ أوأنسا أأرشكا ولانفك المائيا إسراك كاحلان ملأ أدين مِنْ قِبُلِنَا دَبِّنَا وَلَا غَتِيلُنَا مَا لَا لَمَا فَهُ لَنَا آبِي وَأَعْثُ عَنَا وَأَغُدِيزَلَنَا وَأَرْتُونَ مِنْ أَنْ مَوْلَتَ افَأَضُرُنَا عَلَى لَفَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْ

(۲۸۰) هذه فی وحدة الدین ــ راجع ۱۳۲ و ۱۲۸ و ۱۷۷ . (۲۸۶) انظر ۲۶ فی الأعراف و ۲۳ فی المؤمنون و ۲۰۱ فی الأنمام ، ثم اطار ۷ فی الطلاق و ۲۸ فی الدئر .

(۱) راحتم أول القرة 🗓 (۲) القيم ەە + ڧالىئى و ۱۸ ق آل الآنَا لَذَهُ لَا إِذَهُ إِلا مُوالْقُواْ لَقَالُو مُن لَوَلَ عَلَيْكَ ٱلْحِيكَ مُن إِلَى الْعَلِيكَ الْحِيكَ بُ همدران و ۲۹ بأنتئ مستذقالنا بنزيد نووأرز كالنؤرنة والإبخيال منقبل في الروم و ٣٣ في الرعيد ، هُدَى لِلنَاسِ وَأَنزَلَ لَسْرَةَ آنَ إِنَّ لَذَينَ كَثَرُواْ بَابَيْدَ أَلَّهُ مَا لَهُ عَذَابٌ (۲) اطر سَدَ بِلْدُ وَٱللَّهُ عَزِيْرِهِ وَٱللَّهَ ﴾ وَإِنَّا لَذَهُ لَا يَعْفِي َلَيْهِ مَنْعَ فِي لَازْصِر ٤١ عي البقرة وَلَا فِأَلْتُ مَا وَ هُوَ الْدِي يُصَوْلُهُ فِأَلَا زُمَّا مِكْتِفَ بَكَأَةً والمسامق لَا إِلَّهُ أَلِمُ مُوالْمُزِّرُ الْحَكُمُ ۞ هُوَ الَّذِي أَرْلَ عَلَيْكَ الْحِيحَانَاتِ البائدة . ( العرقال) هم مِنْ النَّ مُتَكَنَّ مِنَ أَمْ الْعِيكَ بِوَلْعَرْمُتَكَ بِيَا مَلْ فَأَمْ الْذِينَ القوة القيمرق فِ فَلُوبِهِ \* ذَكِمْ فِيَنْيَعُونَ مَا نَشَكَبَةً مِنْدُا بِيكَاءً ٱلْمِنْ وَأَبْلِيكَاءً بها الانسان بن نَاوِيلِهُ وَمَا يَسْدُ ذَا وَسِلَدٍ إِلاَ اللَّهُ وَالرَّا يَصُونَ فِي ٱلْعِيلُ يَقُولُونَ النَّابِهِ الصوابو الخطأ ولقدر الأمور كُلْ تَنْ عِيدِ زَيْتًا وَكَمَا يَدَكُ عَلَى إِلاّ أَوْلُواْ الْأَلْبَيْبِ ۞ رَبِّتَ الْالْزُعْ وتطيقاصول فُلُوسًا السَّمِّ إِذْ هَدَّ يُمِّنَا وَهُبُ لَنَا مِنْ أَذَ لَكَ وَحَدَّ إِلَا أَنَّا لُوعًا لِي الصريصية على رَبَنَا إِلَانَ كَامِعُ الْكَامِلِ وَمِلْارْتِ فِي إِنَّا لَهُ لَا يُعَلِّفُ لُمَّادُ ٥ الحوادثو يمتر إِنَّالَائِنَّ كَنْ مُعْرُوالْنِلْعِينَ عَلَيْهُ أَمْوَ لَلْمُ وَلَا أَوَلَا لَمُ مِنْ الْوَسَّنَّا عه الليغران واو للك

والحسكمة...
انظر ۲۹ ق البغرة و۱۷ ق النورى . (۲) ذكر النصوير ق الأرحام ها مقدمة لذكر عسى وإطهار أن الله صوره في الرحم كما صور غيره ، وق هذا ره على الدين عبدوه لما نشاه عليهم من صفاته التي أخرجوه بها عن البشرية ... اقرأ غامر إلى الدين عبدوه لما نشاه عليهم من صفاته التي أخرجوه بها عن البشرية ... اقرأ فامر إلى ١٩ الرأ أوائل النعابي وأواخر الحشر . (٧) (أم الكتاب) أصوله التي يرجع إليها المنز الفاتحة (متشابهات) تحتمل معانى نتشابه على الماظر بها الطر ٢٧ ق الزمر (والراسعون ق الزمر (تأويله) رجعه إلى أوله وأصله المراد ... النظر ٣٥ في الأعراف (والراسعون ق العلم) هم عد الله في تأويل المتشبه وديد حقيمة الماني ... انظر ٢٠ في الذماء ... (٩) اذهب إلى ٢٥ شم انظر الذماء في ٨٧

(۱۰) راجع ۲2 فی البغرة و ۲ فی الهسزة ، تم ارجع الی ۱۱۲ فی آل عمران واقرأ الی آخر لسورة .



وَأُولَٰئِكَ مُووَفُو يُأْلِنَادِ ۞كَمَا بِيَالِهِ فِعَوْنَ وَالْذِينَ مِنْ فَبِلِمِ وَكُنَّا فُواْ بَاتِنِنَا فَأَخَذُهُ اللَّهُ مِذْنُوبِهِ مَنْ وَاللَّهُ شَدِيدُ اللَّهِ عَابِ ۞ قُالِكَالِينَ كَنْهُ وَأَسَنْفُكُونَ وَتَحْشَرُ وَزَالَ يَحَنَّهُ وَيَالَ الْحَمَّةُ وَيَعْلَ إِنَّهُ اللَّهُ ١٤ كَانَ كَافِرَهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ لَيْهِ مُرَاَّ فَكَالْكُ بَيْ وَاللَّهُ يُوْلِدُ بِنَصْرِهِ مِن يَسْلَهُ إِنَّ فَ ذَالِكَ لَيْ بَرْةً لِإُوْلِ ٱلْإِنْعَسَرِ ۞ زُينَ لِلنَّاسِ حُبُ النَّهُوابِ مِنَ لِينَا أَهِ وَالْبَيْنِ وَالْمَسْتِ عِلِيرِ الْمُنْطَرَةُ مِنَ الذَّهِبِ وَالْفِضَةِ وَالْحَبَيل المستوكمة والأنفسنير والمخربي ذيان مستناع العبو فالداب كافذ عندم حُسْزُ النَّابِ ٥ قُلْأَوْ تَمِنْ كُوعِمْ يَعْدُرُ مِن ذَالِكُ مُّ لِلَّذِينَ الْمَقَوَّا عِندَ رَبِهِم بَنَكُ نُوْمِهِ وَنَعَيْهَا أَلا نَهَ رَخَيْلِهِ مِنْ فِيسَهَا وَأَرُوعٌ مَطَلَقَتُ الْ وَرِمْنُونُ مِّلُ مِنْهِ وَاللَّهُ نَصِيرُ مُالْمِهَادِي ٱلَّذِينَ يَفُولُونَ رَبُنَا إِنَّا المَتَافَاعُ مِن لِنَا ذَنَّ بِنَا وَفِي اعْدَابُ لِنَا إِن ٱلْعَبَاءِ فِي الْعَبَاءِ فِيلَ وَالْمُكَارُانِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ مِنْ مِالْأَسْتَادِ وَالْمُعَالَدُ أَنَّهُ الإلا إلا مور الملتحكة واواوا أليه إقاباً بأنت لا أنه إلا مو الْمُرَيْزُ لَكِيدُ فَ إِنَّالِدِينَ عِنكُ اللَّهِ الْإِسْلَنْمُ وَكَالْحُالِفَ الْوَالْمِنَ أُونُواْ الْصِحْتَنْ بَالْمُ الْمِنْ بَعْدِ مَا مِنَا مَلْمِ الْمِيلِ مَنْياً مَنْهَا مِنْهَا وَمَرَكِمُ مُ

(١١) اطر ١٥ـ٤ه في الأمال . (١٢) أثراً الأسال وتدبر فيها ٢٦ .

(١٣) اثراً الأنهال ونف فيها عند ٢٤و٤٤ ثم ارجع إلى ١٣١ في آل همران
 وقرأ ألممة كابها. (١٤) اثراً النحل . (١٥) اقرأ أو اخر الرحن .

(١٧) الظر ٣٥ في الأحراب .

(۱۸) وأولو العلم) تنظيم للعلم وأهله راجع ٧ واعطر في ٢٨ والاسراء ٩٣٥
 ( قائماً القبط) راحع ٢ واظر البائدة في ٨ .

(۱۹)
راجع البغرة
راجع البغرة
راجع ۲۱۳ ثم
راجع ۲۱۳ ثم
مداه ال آتال
مداه الانتساد
والطاعة وهو
راهو دين جمع
رالأنباء

نَاللَّهُ سَرَيْهِ إِنْحَمَابِ فَ فَإِنْحَابُوكَ فَقُلْ أَسْلَتُ وَمُعِيَانِيَهِ وَهُمِ نَنْبَعَلُ وَفَا لِمَدِّينَا وَتُوا ٱلْكِتَنْبُ وَٱلْأَشْبَىٰ ٱلْسُكُمُ فَإِنَّا سُلُواْ فَتَدِ مُحْدَدُواْ وَإِن تُوَكَّوْا فَإِنَّا عَلِيكَا لَبُكُنَّا فُولَدُ بِعِيمَانِ مأليكادت المأرى كمسرون نابتيا ته وكفتاون الكسين بكبر مِنْ وَيَفْتُلُونَ لَيْسِ يَامُرُودَ بِالْقِسْطِ مِنْ لِنَاسِ فَبِيَيْتُ رُهُمُ بِعَكَامِيهِ أَلِيهِ ۞أُولَيْكَ الذِّينَ حِطَتْ عَمَنْكُمُ وَيُلَانِيا وَالْأَحِرُووَكَالَمُهُ مِنْ فَاسِرِينَ اللَّهُ مِنْ أَلَا لَهُ مِنْ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَا أَكِينَا مِنْ عَوْلَ الْكَكُنْدِ أَمَّهُ إِنَّا أَنْهِ إِنَّا أَنْهُ إِنَّا أَنْهُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ مُوالًا وَأَنْ أَلَّكُ مَّاكَا وَاللَّهُ مَرُونَ وَ فَكَ يَعَالُمُ أَذَا مَعَنَدُهُ مَ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ وَ وَفِينَ كُلُ مُنْدِئَ كُاكْتِ إِنْ أَعْلَمُونَ ٥ فَالِّلَهُ مَا إِلَكَ مُلْكُ أَلِ نُواْ يُكَلِّلُكُ كَنْ مَنْكَا أَهُ وَنَهِمِ عَالَمُدَى مِنْ مِنْكَاهُ وَفُعِرُّ بِمَرْفِئَنَاهُ وَفُلِا لَى مَنْ مَنْ أَنْ إِيهِ لِذَا غُدِلِ لَكَ بِلَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال النهاد ونواع التاريان ويرج المقم التوني ونغير المتنت مِ ٱلْتِي وَمَرْدُونُ مِن مُنَاهُ مِن يُعِيابِ ۞ لَا خَيد الْوَمِنُونَ الْكَوْمِينَ ٱوْلِيَا ۚ وَمِنْ دُونَا لُوْمِتِ مِنَ مَنْ مُعَالِدٌ يَنْ فَلِيُسَرَ مِنَ الْفَرِسِفَ شَيْعَ إِلَّهَ

- (٣٠) اختر ٢٣ في تقباء، وراجع ١٣٧ وما قبلها وما مدها في القرة .
  - (٢١) راجع ٦١ في البتمرة .
- (٢٢) أنظر ١٠٠٤ ه وما عدما في النباء ، ثم انظر ١٠٠٧ ه ــ في النور .
  - (٢٤) راجع ٨٠ـ٨٠ في البغرة ،
  - (٢٠) راجع ٩ ثم اترأ الأنمام وتدبر ١٢ نيها

(۲۸) الطر ۱۶۶ في النساء . (۲۹) راجع ۲۸۶ في الفرة .



إِن يَعْنُ فُواْمَا فِي صُدُودِكُ ۚ أَوْمُنِيذُ وَءُ بَعْسَكُهُ ٱللَّهُ وَتَعِيَكُمْ مَا فِي ٱلتَّمَوَ يِد وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْ وَلَذَيْرِ ۞ يَوْمَ نَجَدُ دُكُلُ فَسِ كُمْ أُفَدُ لَنَسُكُ وَأَلَدُ رُوفَ مِأَلِعِكَادِ ۞ فُلِمَانِ كُمُهُ يَجُبُونَا لِلَّهَ فَأَجْعُونِي بُحْبِ عَمْمُ اللَّهُ وَتَعْسِيرُ لَكُمْ وُنُوبِعِكُمْ وَٱللَّهُ عَنَا فُولَا رَكِينَا ۞ فَالْصَعِلُوا لَلَّهُ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تُولُوا فَإِنْ كُلِّلَةً لَّا يُحِبُ أَلْكَ الْمِينَ لَهُ إِنَّا لَهُ أَصْفَقَىٰ لَامٌ وَنُوحًا وَالْإِنْرُجِيمَ وَاك إِلَىٰ أَمَنَ أَمَيْكِهُ الْعَيْلِ، ﴿ فَلَا وَسَعَنُ مَا فَالْفَ دُيْبِالِ وَمَنْعَسُهَا أَحَى وَأَفَهُ أَغُرُكِمَا وَمُنْهَتُ وَلَيْسَ لَذَكُرُكَ آلَانَيْ وَإِنْ سَمَّيْنُهَا مُرْتَمَ وَإِنْ أَعِيدُ مَا بِكَ وَذُ رَبُّهُ امِنَ أَسْتَكُنُ إِلْ يَجِبِهِ ۞ مُنْتَفَا رَبُهَا مِعْبُولِي والمنتهانبانا حسنا وكفلها ذرناكا وكلفتها تكررا دَعِندَهَا دِرْفَاقَالَ يَنعُهُمُ إِلَى الْإِعْدَاقَاكَ هُوَمِنْ عِنْدِ فُمِّن بَضَاهُ بِمَنْ بُرِحِيكابِ ٢٥ هُنَالِكَ دَعَا رَحِيرِيَا رَبَّهُمُ

(٣٠) أثراً في الأسراء ١٣ــ٥١ وما قبلهما وما يعدهما "

(٢٦ر٢٩) راجع ١٧٧ قي البنرقي،

(٣٦) انظر سريم .

( ۲۸\_٤١ )
انظر ۹۸و ۹۰ في الأنبياء يمثم الحسال أوائل مريم عا وهي المساسر الله المساسر الله المساسر الله في الحسورا) متينا في الحسورا) متينا في الحسورا ) متينا في الح

(::) فرأ يوسسف لان ۲۰۲ ــ آخرها وهود إلى ۹:--۱۰۰ وطه إلى ۹۹ ــ آخرها .

قَالْدَيْتِ هُكِ لِينِ لَدُنكَ ذُرِيَّةً كَلِيَّةً إِنَّكَ سَيَعُ ٱلدُعَادِ ٥ فَنَا دَنَّهُ ٱلْمُلْبَحِدَةُ وَهُوَفَا يَمُ يُصَلِّى فِي الْمُرَابِ أَنْ اللَّهُ يُبَيِّرُكُ بِعَبْنَ مُصَدِقًا وَكُلُهُ إِنَّنَا اللَّهِ وَكُنِّيدًا وَتَحَسُّورًا وَنَهِيًّا مِنَ السَّيَالِينَ ﴿ قَالَ رَبِّنَا أَفْ يَكُونْ لِي عُلَنْمُ وَقَدْ بَلَعْيَمُ الْحِيكَ بَرُوا مِنْ إِنْ عَافِلْزُ قَالَ حَكَذَ لِلنَّالَةُ مِثْمُلُمَّالِكُ أَهُ ۞ فَالْدَرَبُ أَجْسُلُ لِأَنايَةُ فَالْوَالِدُالُ الْمُكُلِّ الْفَاسِ لَكَنَهُ أَيَّامِ إِلا رَمْرُ أَوَا ذَكُرُ رَبِّكَ كِنَيرًا وَسَيْمَ إِلْفَيْفِي وَالْإِبْكُونِ وَادُ قَالَيْهُ لَكُنِّكُ مُنْ يَرِانُ أَمَّدُ أَصْطَعَلَ وَطَهْرَكِ وَأَسْطَمُنُ لِيعَكُ يسكاء المسالمين المنازم أفني لربك والمبدى وأركيم ما الريمين ﴿ وَالنَّا مِنْ أَنْهَا الْفَتِ وَعِيدِ إِلَيْكَ وَمَاسِعُكَ لَدَبِهِمُ إِذْ يُلْعُونَ أَفَلَنَهُ مُن أَنِهُمْ يَكُمُ لُمِّيمَ وَمَاكُنَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتُنَكِمُونَ ۞ إذ فالكِ المنتِكَةُ بنترةُ إِنَّا لَهُ بَلِيرُكِ بِكَيْلِةِ مِنْ أَنْفُ الْمِسْمِ عِيسَى أَنْ مَنْ رَحِبُهَا فِ لَذْبُ اوَ الْأَخِرُ وْوَمَنَ الْفُرْيَةِ فِي وَيُحْكِمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَنْدِ وَكُفْلًا وَمِنَ الْفَتَدِلِينِ لَا قَالْتُ رَدِياً فَيَكُونُ لِي وَلَا وَلَا يَسَسُنِي بَسُرُوا لَحَدَالِكَ اللهُ يَعَلَقُ مَا يَفَ أَوْ الصَّوَا مُرَا فَإِنَّمَا بغول لذكن فبكون @ وليكله أليحت وأليكمة ترابغ زية والإجبل ۞وَرَسُولًا إِلَى بَنَا سُرْوِيلَ إِنْ فَلْمِحْنُ حَدْدِ بِأَيْمِ إِنْ زَيْكُمْ أَنِي مُلُولَكُمْ

(19) ( حكيثة ) يفيدك التمثيل لاخراج الناس من ثقل الجهل وظلما تهإلى نمة العلم وأتوره (الاكه) من أيس فنده نظر ( والأبرس) التاوات عا يشوه العطرة نهلعيسييري مذا عسى اله بكمل النكوين الجسماني بالأعمال الطية أم عمى اله يكسل التك\_\_\_وين

مِزَا لِيَلِينَ كَمَنِتَ وَالطَّكِيرِ فَأَكُو فِيهِ فَيَكُونُ طَلَيْرًا بِإِذْ فِأَخَدُ وَأَثْرِينُ ٱلأحُسَة وَالْأَرْصَ وَأَخِي الْوَنِّي إِذْ يِأْ مَوْ وَأَيْفِكُمْ عَامّا كُلُونَ وَمَالَنَدَ خِرُولَ فِي بُورِيَكُمُ إِنَّ فِي ذَيْكَ لَا بَعَالَكُمُ إِن كُندُهُ مُومِينِ بَنَ ١ ومُعَسَدِ قَالِمَا بَنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَ نَوْ وَإِلْمِ أَكُو بَعْضَ الْذِي مِنْ عَلَيْكُمْ وَجِنْكُمْ كِاللَّهِ مِن زَيْحُ فَأَنْفُو أَاللَّهُ وَأَلْمِيمُونِ ۞ إِنَّا لَمُدَّرَبُ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونَ مَنذَا مِسَرَظُ مُسْتَقِيدٌ ۞ فَكَأَ أَعَنَ عِيسَىٰ يَهُمُ الْكُفُورَ فَالَمَنْ أَنْسَادِ كَالْمَا لَهُ فَالْأَنْحَوَادِ يُوْنَ غَنْ أَنْسَادُ ٱللَّهِ السَّا بِاللَّهِ وَأَخْمَدُ بأَنَا سُيلُونَ ۞ رَبُّكَ المُّنَاكِمُ ٱلرُّلْتِ وَانْبَعْنَا الرَّسُولَ وَأَحْسَلُونَا مَعْ ٱلشَّاعِدِينَ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُاللهُ وَاللهُ خَالَتُهُ خَالْتُكِينَ ﴿ إِذْ فَالَ ٱللَّهُ بَنعِيتَ عَالَيْهُ نَوَفِيكَ وَزَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَلِهُ رُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ لَذِينَ أَنْبَعُوكَ فَوْقَ لَذِينَ حَسَافَرُ وَالِلَ يَوْمِ الْفِينَيْ وَعُمَّ إِلَى مَرْجِتُكُمْ فَأَخْصُهُ مَا يُنكُمُ فِيمَا كُننُهُ فِيهِ تَعْنَالِفُونَ ﴿ فَأَمَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَ بُهُ مُعَدَّ بَالْدِيمَا فِأَلَدُ مُنْكَا وَأَلَا يُعَاوَا كَالَيْمَ وَمَا لَمُهُ يَنْ فِيرِينَ ۞ وَأَمَا ٱلْمِينَ آمَنُواْ وَعَكِيمُواْ ٱلْفَسَالِحَلْيَ فَهُوْفِيهِ أُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ أَلفَيْلِينَ ۞ ذَلِكَ مَنْ لُوءُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَدِيثِ وَٱلاَكِرُالْمُ كِيهِ ١٤٠٤ إِنْ مَنْ لَوْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَلَفَ فِي مِنْ

الروحى والمكرى بالهداية الدينية \_ اقرأ فاطر وأواخر الأهراف و٢٥و٥ ق الروم و١٧ فصلت و١٩ في الرعد و٧٥ ق يونس و٤٦ في الحج ثم اقرأ المائدة وفي أواخرها تجد باق للوضوع ( في يبوتكم ) يعلمهم التدبير المنزلي .

(۱۰) راجع الأنمام في ١٤٦ واقرأ مقدمة التفسير في تصديق الكتب والرسل . (۲۰) الكفر) الصاد والمدر ( الحواريون ) المخلصون من اتباعه استعدوا للتضحية راجع ١٩١ ( ١٤٥ و ٥٠) تعرف مكرهم مجادثة الصلب الذي كان مدبرا له ( ومكن الله ) دبر له النجاه و بشره بأنه هو الذي يتوفاه فلا عوت بأيدى الأشقياء راجع أواخر النساء

(۹۹)
أى لم يكن
هيسى خرجاعن
نظام البشرية
حتى يصفوه
عالا ينفي له
من لصنات
الالحية راسم
قصية آدم في

نُرَابِيْعُ فَالْكُهُ كُونُ ﴿ الْمُؤْمِنِ ذَيْكُ مَلَا كُونَ كُلْ الْمُدْتَكُنِ فَالْمُنْفَدِينَ ۞ فَزَيْمَا جَكَ فِهِ وِمِنْ بَسُدِ مَا جَآءَ لَا مِنَ الْمِهِ فَعْلَ بِعَالُوا نَدُعُ أَسْنَاءُ مَا وأنتأه أدونكآه ماونكاه أدوأهنت اوأنف كغانة بنهك فَهُمَّ لِأَمْنَتَ أَفِهِ عَلَالُكَ لِينَ ١٤ إِنَّ عَلَا لَمُوا لَمُصَمِّرُ أَنْتُنَّ وَمَا مِلْ الْمِيلِا اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ كُمُوالْمَرْيِرُ الْمُكِيمُ وَ فَإِن تُولُوْا فَإِنَّا لَهُ مَ تَلِيدُ بِالْنِيدِينَ ۞ فُلْ يَأْمُلُ لُكِ كَنْبِ تَمَالُواْ إِنْ كُلُوْمَ وَأُو بَنْكَا وَبَيْتُكُواْ لَا لَعَبُدُ إِلَّا لِلَّهُ وَلَا لُتُ وَلَا لِنْ أَنَّ وَلَا لُتُ وَلَذِيهِ بِشَيْنًا وَلَا يَغَيُّمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللّ أَرْبَا بَايْسِ. ونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَتُولِّ النَّهِ مُدُولِ إِنَّا الْمُسْبِلُونَ ۞ يَنَأْ هُلّ ٱلْحِيَكَ لِهِ لِمُعْآبِوُدُ فِي لِبَرْمِهِ وَمَا أَرْلَتِ الْوَرْنَةُ وَٱلْإِيمِ لُولًا مِنْ مُنْدِيًّ إِلَّالَا تُشْفِلُونَ ۞ مَنَأَ نَتُهُ قَتُولُا يَمَاجَنَتُمْ فِهَا لَكُمْ مِيمِالُهُ فَهِ أَنَا مَوْنَ فِيكَ الْنُسَلِعَكُ بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَمُمُ وَأَسْتُمُ لَالْمُكُونَ ۞ مَاكَانَا زَهِدَ مُهُودِ يَا وَلَا نَصْرَانِ اللَّهِ وَلَيَن حَكَانَ حَنِفًا شُيلًا وَمَا كَانْ مِنَ ٱلْمُرْكِينَ ۞ إِنَّا وَكَالْتَاسِ بِإِبْرِجِيمِ لَلَّذِينَ أَبْعُوهُ وَحَمْناً ٱلنَيْ وَالَّذِينَ النَّوْ وَالْمَهُ وَلِي ٱلْوَمِنِينَ ۞ وَذَت طَالَعِكَ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِلُونِينِلُونِكُمُ وَمَا يُعِينُلُونَ إِلاَّ أَنْفُتُهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ بَأَمْنَ لَكِنَبِ لِا تَكُمْرُ وَدَيِنَالِمَنِياً اللَّهِ وَأَنتُهُ تَنْهَدُ وَدَ © يَأَمُّلَ لَكِيب

(۷۱) راجع ٤٤ في البقرة ، (۷۷و۲۷) راجع ۲۵ في البقرة ،



(۷۵) انتظیر ۱۹۳ و۱۹۹ ثم اقامسب الی المائدة فی ۲۳

إِرَنَائِكُونَ وَلَكُنَّ وَإِلْبُنْهِ لِل وَتَكَدُّونَا لَكُنَّ وَأَنْتُ وَتَسْلُونَ ۞ وَقَالَتَ مَّا آمِنَهُ مَنْ الْمِيلَ لَهِ كَنْ يَامِنُوا بِالَّذِي أَنِلَ عَلَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعِمْ الْتَارِوَ الْمُعْرُوا الزَّهُ لِمَالَمُ وَرَجِعُونَ ۞ وَلَا نُومِيُوا إِلَّهِ إِنْ مَنْ وَيَنْكُرُ فَالْأَلْكُ وَكُ مُدِيَاةَ أَن يُؤْفَأَ مَدَّيْثُ لِمَا أُويْبِتُمْ أَوْنِيَا بُوحِكُمْ عِندَرَبُكُمْ فَالْ إِنَّالْهُ عَنْ لِيهِ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ وَمَن يَسْلَا وَاللَّهُ وَاسْعُ عَلِيهُ ﴿ يَعْفُصُ يِرْحَيْدِيمِن بَشَاءُ وَاللَّهُ وَوَالْفَصَّالِ الْمَيْلِيرِينَ وَمِنْ أَحْيِلُ لَحِكَمْبِ مَرْإِن مَأْمَتُهُ بِيَنِطَادِ بُوَدِهِ يَالِنك وَمِنْهُ وَمَنْ نَامَنُهُ بِدِينَا دِلْايُورُونِ إِلِيْكَ إِلا مَا ذَمْتَ عَلِيَّهُ مَّا ذَلِكَ بِأَنْهُ مُوفَا لُوالْكِرَ عَلَيْنَا فِأَلْأَمْ إِلَّ سَبَيْلُ وَيَعُولُونَ عَلَاللَّهِ الْحَكَدِبُ وَهُرَيْمُكُونَ ۞ بَلَّ مَنْأُونَ إِمَهُدِهِ وَأَثَنَ فِإِنَّا فَدَ يُحِبُّ الْنَيْمِينَ ۞ إِنَّا لَذِينَ يَشْتَرُونَ مِهُدَّا فَوَوَأَعْلَنِهِ عُنَا فِلِهِ لاَ أُولَٰئِكَ لَاخَلَقَ لَمُهُ فِي ٱلْآخِرُ وَلَابُهُ كَالُهُمُ اللَّهُ وَلَابَعْلُ إلَيْ وَرَا لِفِيكَةِ وَلَا رُكِيهِ مَ وَكُمْ عَلَا مُ أَلِيدُ ۞ وَإِنَّ مِنْهُ لَفَرِ مِنَّا بلود ألسننه بالحكنب لقسره من الكنب وما عومن الكنب وَيَوْلُونَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَالْحُومِنْ عِندِاللَّهِ وَيَقُولُونَ عَكَلَّاللَّهِ ٱلْكُوْبُ وَهُوْيَهُ كُوْنَ ۞ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْمِنِهُ ٱللَّهُ ٱلْكَانَاتِ حَمْوَالنَّهُ وَأَنْهُ وَلَا إِنَّاسِ كُونُواعِكَ اللَّهِ وَلَا عَمَا وَالْمِن وَ وَلَا اللَّهِ

(٧٧ و٧٧) ارجم لماء تا و ١٧٤ في البقرة ، ثم اذهب إلى ٩٠ في النحل .. (٧٨) تراجم ٧٥-٩٠ في البقرة ..

وَلَكِنَ كُونُوا وَبَنْيِنَ إِنَّ مِمَا كُنُدُنْمَتِنُونَا لَكِنَبَ وَعَالِمُنْ تُوَدُّرُسُونَ ۞ وَلَا مَا مُهَا عُنْ مُعَدِدُوا الْلَيْكَةُ وَالْلِيَئِينَ أَرْمَا بَالْمَا مُرَكُمُ مِا لَكُمْ رِيعَةً إِذْ أَنْ مُسْلِلُونَ ۞ وَوِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ يَنَ النِّيدَينَ لَمَّ انْيَكُمْ مِن كِنْدِ وَحِكُمَةِ أُذِجَاءَ حَدُهُ رَسُولُ مُصَدِقُ لِمَامَعَكُ لَوْ مِنْنَ بِمِوَلَنَفُهُمْ لَا فَالَهُ أَفَرَرُتُ وَلَعَذَ ثَمْ عَلَى ذَلِهِ كَعُدُامِهِ عَلَى ذَلِهِ كَعُدُامُ رِي قَالُوٓ أَفْسَرَرُمَّا قَالَ فَأَنَّهُ دُوْوَانَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِينَ ۞ فَنَ وَلَى مُدَّدَّ ذَلِكَ فَأُولَٰذِكَ هْرَانْمَا يَعْوِنَ ۞ أَمَّنَا يُرِّدِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهْ أَسْلَمَ مَنْ فَالسَّمَّوٰيِهِ وَالْأَرْضِ مُنْوَعًا وَكُرْهَا وَالَّذِهِ بِرَجَعُونَ ٥ فَاعَ امْمَا بِاللَّهِ وَمَكَا أنزل عَلَننا وَمَا أَيزِلَ عَلَى بَرْهِيتُ وَاسْتَنِي لَ وَاسْتَعْ وَبَعْ فُوبُ وَالْإِسْهَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنِّينُونَ مِن زَنِهِ وَلَا فَغِرَقُ بَيْنَ أَحَامِ مَهُ وَحَلَيْهُ السَّلُونَ ١٥ وَمَنْ يَنَّهُ عَيْرُ السَّلْمِ وِمِنَا قَلْنَ فِيكُ رَمُهُ وَهُوَ فِي لَاحِيَانِ مُعَيِيرِينَ فِي كَيْتِ بَهُدِي كُلْفَهُ فَوْ مَا كَفْسُرُوا بمنذ ينيهذ وتنبيذوال ارشول تأوتباء غدم البتك فتاقا لَا يَهُ وَمَا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ ۞ أُولَئِكَ جَزَّا وْ هُــَدَّانَ عَلَيْهِهُ لَعْنَكُ ٱللَّهُ وَالْمُنْكِكَةِ وَالْنَايِرِ أَجْمِينَ هِ خَلِدِينَ فِيهَ لَايْعَمَّنَا مِنْهُمُ الْعَنَابُ يَمُ يَنظُرُونَ ۞ إِلاَ أَذَينَ مَا إِوْ أَمِنْ يَكُدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلُواْ وَإِنَّا لِلَّهِ

(AOTVA) راجع ۱۹ ثم اذهب إلى ١٢٥ و١٦٢ فالنساء ثم اقرأ إسلام الأنبياءووحدة الدين في البقوة - 372 00 131 6 0 41 والعكبوت من المجمعة والمائدة من څڅه د ه وأأأثم ارجم إلى آل عمران فاغلر وساءه واظر ۶ و ۷ في المستقب و ۲۱ و ۷۲ و ۱۸ ۸ ۸ ای يونس و ٢٩ عــ

٤٠ ق القصص و ٢٦-٢، و ٤٤ في النمل و ٢٠١ في يوسف و ٢٠٠ و و ٩٠ م ١٠
 آخر الأنمام و ٣٦ في الداريات ، ثم أواخر الحج والدحل وأوائل الأحزاب ثم الشوري .

نَعْوُ رُزِيَعِيدُ @ إِنَّا لَذِينَ كَانَتُرُوا بِعَنْدُ إِيمَنِيهِيدُ مُغَ أَرْدَا دُوا كُلُرًا نَلَوَ مَنْهُ وَاوْلَيْكَ مُوَالصَّالُونَ ۞ إِنَّا لَذِينَ كَفَتَدُواْ وَمَا ثُواْ بَكَامِزُ أُحَدِهِ مِنْ أُواُلاَ رُمِن ذَ مَنَا وَلَوْ الْفُذَةَ يُلَّهِ ُوٰذَةِكَ لَمُنْ عَلَابٌ أَلِبُ وَمَالَكُ مِن تَنْصِرِينَ ۞ لَنَ تَنَالُوا ٱلْبِسَرَ بِنَةُواْمِنَا يَٰمِنُونَ وَكَالنَّفِيهُواْ مِن شَيْرَةَ إِنَّالُهُ مِعْ يَطِيعُ ۞ كُلُّ الظعام كاذجائز لبخاشرة بلألاماخرة باستز بلعل تفسيعين فَيَلِأَنْ تُنَذِّلُ التَّوْرُنَّةُ قُلْ فَأَنُّواْ بِالنَّوْرُنَاةِ فَأَنْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ مَسْلِدِ قِينَ ۞ فَمَنَ الْمُتَرَىٰعَكُما لِلَّهِ ٱلْكَذِبُ مِنْ بَعْنَدِ ذَلِكَ فَأَوْلَيَكَ هُمُ مِزَالْمُنْرِكِينَ ۞ إِذَا وَلَهِ مِنْ وَضِمَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُذَّ مُبَارَحَكُ وَهُدِّي لِلْمُسَالِّ مِنْ فِيهِ النَّذُ بَيْنَاتُ مَقَامُ الْرَاهِ وَمَنْ هَنَهُ وَإِذَا فَهُ غَيْنٌ عِنَ أَمْنَاكِيبَ ۞ قُلْ يَأَمْلُ لِكِحَدِ إِنَّكُورُونَ بْكَايْنِيا لِلَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا نَصَّهُ لُونَ ۞ فَمَا يَنَا هَوْ الْحِيَّةُ الغدم كالتركن فوتتاعوها وأنث مشهدا

(۸۹) انظر۲۹و۰۵ فی المائدة ... (۹۱)

(۱۲) اظر ۳۹ ق المائنة، (۹۲)

راحم ۱۷۷ ق الفرة ، (۹۴ مه ۹۴) اطسر النماء من ۱۵۳ مه ۱۳۱ و ۱۳۱ ثم الأنمام من و۲۲ والنحل من ۱۶۲ والنحل

(٩٥\_٩٧) انظر ٩٧ في المائدة ، ثم النعب إلى الحج .

يَمَا تَكَ مَلُونَ ۞ يَكَانُهُمَا ٱلَّذِينَ اِسَنُوا انْ فِيلِيمُوا فَرَصَا

(١٠٦ــ١٠٦) راجع القيامة .

مِنَ الَّذِينَ أُورُ أَالْكِ كَنْتِ بَرْدُوكُمْ بِمُنْدَ إِمَنِيكُمْ كَيْرِينَ ۞ وَكُنْتَ بِأُ مَهِ فَعَنَّدُ هُدِ كَالْآمِينَ طِ مُّسْنَفِيهِ ۞ بَنَأَيْهَا ٱلَّذِينَ امْنُوا ٱتَّغُوا أَفَدَ يَكُنْ مُفَانِهِ وَلَا تَوَنَّنَ لَهِ وَأَنتُ مُسْلِوْنَ ۞ وَأَعْتَعِمُواْ عِبْدًا اللَّهِ بِيَهِ كَا وَلَا لَفُ رَقُواْ وَا وَحَدُواْ نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ا ذَكُنْ أَعْدَاهُ فألفت بن فُلُور حشد فأصحت بين يَدِيان كاوَكُنْ عَلَيْ فَاحْرُ يِّزُ النَّادِ مَا نَعَدُ حَدْمَ يَهَاكُدُ النَّاسَةِ إِنَّا مَدُ لَكُوَّ اللَّهِ لِمَلَّكُمُ مُنَادُونَ وَلْتَكُونِينِكُ مُأْمَدُ مِدْعُونَالُكُ كُيْرُ وَالْمُهُ وَالْمُعُونِ وَمُعْمَونَ اللَّهُ وَي وَمُعْمَون عَ الْمُنْكِمُ وَأُولَٰذِكَ مُؤَلِّفُ لِي وَلَا تُكُونُواْ كَالْدِينَ هَرَّفُواْ وَالْمُلْكُواْ مِرْاجِمْدِ مَاجَاءً هُمُ الْبِينَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيدٌ ۞ بؤمر بيقن وجولا وتنبؤذ وحوآه فأتا الآبنا شؤذت وجوفهة كَمَّرْ نُرِيعُدًا يَمَنِيكُ فَذُوقُوا الْعَدَابِ يَمَا كُنتُ الْكَمْدُونَ ١٠ وَأَمَا لَا يَزَا بُيَصَٰتُ وَجُومُهُمْ فَى رَحْمَةٍ كَنَّهِ هُرِفِيكَا خَلِدُونَ ۞ يُلُكَ النَّهُ اللَّهِ تَسْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْمُقَى وَمَا اللَّهُ مُرِيدُ خُلَا الْمُعَالِّينَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِأَلْتَمَوْ وَمَا فِأَلْأَدُمِنَ وَالْأَلْفَهِ تُرْجُعُ ٱلْأَمُورُ۞ كُنْتُهُ غَيْرُأُمَّهُ أَخْرِيتُ لِلنَّايِر

الكتب

(۱۱۰) راجع ۱۶۳ فی البقرة م

راحم ۱۱۲) البترة . البترة . (۱۱۲) ارجم إلى ۲۵

(۱۱۹**)** ارجع **(ل ۱۰** 

الْكِنْ لَكَانَ مَنْ اللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْ وَ وَأَكْثَرُ مُو الْمُنْ يَعُونَ ۞ بَيْنُهُ وَكُوْلًا أَدَى وَإِنْ يُقَانِلُوكُ بُولُوكُ الْأَدْ بَارَثُمْ لَا يُعْتَرُونَ 🕲 مُرِيِّتُ مَلِيِّهِ ۗ وَالْإِلَّهُ أَيْنَ مَا نُعْيِعُ وَإِلَّهِ مِنْيَا مِنَ اللَّهِ وَيَجْزِلُ مَنَ النَّسَاعِ وَبَا مُوبِعَنَ مِنْ أَنَّهُ وَمُعْرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَنْكَ نَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَا نُواْ يَكُنُوُونَ بِنَايَٰذِنَا لَهَ وَيَقْتُلُونَا لَآنِكِتِآ ءَ بِعَبْرِيَقِ ذَٰلِكَ يَمَاعُصُواْ وْكَانُواْ يَمْنَدُونَ ٥ لَيْسُواْ سَوَاءً مِنْ أَمْلِ الْكِحَدَيْ الْمُدُّ فَأَيْتُهُ يَتْلُوْنَ لِمُنْ اللَّهِ إِنَّا ۗ ٱلْهُ لِحَوْرِيَهُمُ دُونَ ۞ أُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمِوْمَ أَلْمُوم ٱلْآخِرُوَيَامُرُونَ بِٱلْمُعْرُونِ وَبَهْوَنَ عَنِ ٱلْمَكِرُ وَلِسَدْرِعُونَ فِي ٱلْكِبْرُاتِ وَأُولَيْكَ مِنَ المَسْلِينِ ۞ وَمَا مَنْ عَلُواْ مِنْ خَبْرِ فَلَن فِكَ الْمُعَالَّةُ وَاللّهُ عَلِينُ مِالْمُنْفِينَ ﴿ إِنَّا لَذِينَ مُنْ رُوالْنَ نَعْنِي عَنْهُ وَأَمْوَ لَمُعْ وَلَا أَوْلَنْ مُرِينَ اللَّهِ مِنْ إِنَّا وَأُولَٰذِكَ أَضَعَنْ النَّارِ مُرْفِيهَا خَلِدُونَ ٥ مَثَلُمَا يُنفِ الْوَلْ فَعَلِيهِ أَلْمَتِنْ فِالدُّنْيَا كَتَمَّ فِي إِيمُ وَأَصَّابَتُ مَرْثَ فَوْ مِظْلُوا أَنفُتُ مِ مَا هُلَكُ مُنْ وَكَاظَلَتُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كُن أَنفَتُهُ وَيُعْلِلُونَ ۞ يَنْأَيْهَا ٱلَّذِينَ لَمَنُواْ لَالْغَيْدُ وَأَيضًا مَهُ يَن دُونِكُمْ لَايَالُو تَكُرْخَبَ الْاوَدُ وَامّا عَينَ لَهُ بَدَيِدَ لِلْأَلُومُ مَنْ أَفْرِيمِهِ مَوَمَا تَعْين صُدُورُ مُزَاكِتُرُ قَدْبَيْنَ لَكُوْ الْأَبْتِينَانِكُمُ مُنْتَعَفِلُونَ ٢٥ مَنَاسُمُ

(۱۱۸ – ۱۲۰) في هذه دعوة إلى الاستفلال والاعباد على النفس ، وفيها تربية وطنية اللامة تربيها أن الأجنى عنها لا يسل للسيرها مل يدس لها ويسمل على اهناتها واحراجها وتدبر قوله (وإن تصبروا وتنفوا) لتعلم أن اتخاذ الأسباب ضروري ، والتقوى كلمايتي من شرهم وكيدهم سياييها وحربا افرأ الأنفال وتدبر ٦٠ فيها وارجم إلى آل عمران في ٢٨ منها ثم آخرها .

أُوْلَاهِ يَعْبُونَهُ وَلَا يُعِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِنْبِكَ لِهِ وَاذَا لَقُوكُ قَالُونْ امْنَا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَنكُ مُ ٱلْأَمَا مِنَّ ٱلْمُنظَ فَأَمُّونُوا مَيْظِكُ أَزَالَهُ عَلِيكَ بِالإِلْالَةِ وَقِ إِن مُسْتَثَكُرُ حَسَنَهُ تَسُوُّهُمْ قَانِ نَصِنَكُ سَيِنَكُ يُذِّرُواْ بِكَأْوَانِ نَصْبُرُواْ وَتَنَافُواْ لَا يَصُرُكُمُ كَنِدُهُ النِّنَا إِنَّا لِلْهُ زِمَا يُعُكُمُ أُونَ عُينُكُ ۞ قَادُ عَدُونَ فِي أَعْلِكَ نَيْوَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَنْتَعِدُ الْعِنَالِّ وَٱللَّهُ سَيَّعُ عَلِيْهِ ۞ إِذْ مَنْتَ طَابِمَنَانِ مِن حُدُ أَن لَمُ مَلَا وَأَلِلَهُ وَلِيُّهُ مِنَّا وَعَلَىٰ لَلَهِ فَلَيْتُوحَكِّلِ المؤمنون وكمتد تعترك الله بهذر وأننة أذلة فأغواالله لسلكه نَشْكُرُونَ۞ إِذْ مَعُولُ الْوَمِنِينَ أَلْ يَجْنِيكُ خَالَ بُعِيدًا لَا يُعِيدُ أَنْ بُعِيدًا لَهُ وَتَكُرُ بِثَلَامُ اَلْمِهِ مِنَ الْمُلَيْكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَأَلَن تَصَيْرُواْ وَنَتَفُواْ وَبَأْنُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هَذَا بُلْدِهُ كُوْرَتُكُومِنَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّيْ مِنْ الْلَّلِيكِيَّةِ السَّيْوِمِينَ ﴿ وَمَك جَمَلُهُ أَمَدُ إِلَا بُسْرَىٰ لَكُووَ لِنَظْمَ بِنَ فَلُولِكُ مِبْدِي وَمَا ٱلْفَصَرُ إِلَا مِنْ عِدَا مَّوَالْمَزِيزِ ٱلْمُعَكِيدِ ۞ لِيَقْطَعَ مَلْمُهُا مِّنَ ٱلْذِينَ كَفَرُوۤ ٱلْوَيَجِينَاتُ فَيَعَلِمُوا مَا سِينَ ۞ لَهُ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ أَوْيَنُوبَ عَلَيْهِ أَوْمِيدُ مِهُ فَإِنَّهُ مُظَالِمُونَ ﴿ وَلِيْدِ مَا فِأَ لَتَمْوَ بِ وَمَا فِأَلَّا زُصِ بَنْ فِي لِلَّ يَسَاءُ يَنَاأُهُ وَاللَّهُ عَنَا فُورٌ زَّحِينُهِ ۞ بَأَيْمَا ٱلَّذِيزَ النَّوْآوَا لَأَكُو

( ۱۲۱\_۱۲۷ ) اتر أ الأنفال .

(۱۲۸و ۱۲۸) اظر ۸۰ فی التوبة و ۱۸۸۸ فی الأعراف

وه 1 في الأنمام و١١٩ في الحل .

(۱۴۰)
(الربا أضافا أنسافا ألى الربا الفاحدش وبمصنى آخر الربحالزائدعن الربحالزائدعن حدد في رأس المال وتقدره كل أمة بعرفها أواخر البترة أواخر البترة أواخر البترة أواخر النساء وتساد المال و أواخر البترة أواخر البترة أواخر البترة أواخر البترة أواخر النساء وتساد المال و أواخر النساء أواخر النسا

ق النماء و٢٤

الرَبُوَالْمَشْعَنَافُا مُعْسَنَعُمَاةً وَالْفَوْالْلَة لَعَلَكَ يَعْطِونَ ﴿ وَاضْغُوا ٱلتَّارُ الِنَّا عِدَّتُ لِلْكِنْفِينَ ﴿ وَأَمِلِيعُواْ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَمُلَكَمُ تُزْهُونَ ﴿ وَسَادِعُوا أَلْهَ مُ إِنَّ إِنَّ كُمْ وَيَرَاكُمُ وَجَنَّا وَعُرْبَا السَّمَوْ تَتُ وَالْأَرْمِنْ أَعِدَّتْ لِلْتَعِيدَىٰ ۞ ٱلَّذِينُ بُنفِيةٌ وُنَدِجْ ٱلنَيْزَآءِ وَٱلصَّرَّاءِ وَٱلْكَ اللَّهِ اللَّهُ وَٱلْمَا فِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيُّ الْمُسْفِينَ اللَّهِ وَالْذِينَ لِذَا فَعَلُواْ فَيَحِثَهُ أَوْظَلُواْ أَهِلْتِهُمْ ذَكَّرُواْ اللَّهَ مَنَا سُتَفْعَرُوا لِذَانُوبِهِمْ وَمَنْ يَغَيِيرُ ٱلذَّانُولِ إِنَّهِ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِدُّ وَأَعَا بِمَافَعَنُواْ وَهُو يَعَلَمُ نَ الأولَيْكَ بَرَاوُ هُرُ مُنْكَفِرُهُ مِن أَبِهِمُ وَجَنَتْ بَعْرِي مِنْفِيا ٱلْأَنْهُولُ خَيْلِهِ بَنِ فِيهَا وَنِيْمَ أَبُرُا لَكَسُيلِينَ ۞ قَدْ حَكَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُأَنَّ فَيَسَارُوا فِأَلَا رَمِنِ فَأَنظُ وَأَكَمُت كَانَ عَنِقَتُهُ ٱلْكَحَدْ بِينَ۞ مَذَا بَيَازٌ لِنَاسِ وَهٰدُى وَمُوعِظُهُ لِلْنَيْسِ مِنَ ۞ وَلَالِمِهِ فَإِوَلَا عَنَازَ فَأَوَالَامُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنكُننُهُ مُؤْمِنِينَ ۞ إِنكِسَتَكُو وَرَحٌ فَقَدْمَنَ الْعَوْرُوحَ فِينَاهُ وَيَلْكِ الأبائرنكا ولمتابئ ألناس ويشكراند الذين امنوا وتغينم ينخ ختذآة وَأَلَهُ لَا يُونِهُ الظَّالِمِينَ ۞ وَلِيُمْ فِصَلَ لَهُ الَّذِينَ لَمَنُوا وَيَعَى لَكُونِينَ ۞ أَمْ كَيَبِينَمُ أَن لَدُخُلُوا أَجْمَنَاةً وَلَا يَشَالُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنعَادُ وأينكُمْ وَيَشْمَ الفريرين ولفند كالمتر تنوكا لوت من تبال الفوا فقد وأنفوه

(١٣٢) انظر الحديد . (١٣٥) انظر ١٧ في القساء .

(۱۳۹) افرأ إلى ١٤٦ ثم اثراً في النباء من ٧١ \_ ١٠٤

(١٤٣) راجع ٢١٤ في البقرة ثم اقرأ النوبة وتدبر فيها ٢٦ ثم اقرأ أواثل المنكوت

وَانْدُ تَنظُرُونَ ۞ وَمَا مُحَتَّذُ إِلا رَسُولُ فَلَمْ مَلَكُ مِنْ بَسَادِ ٱلرُّسُلِّ أفإين مَانَا وَفِيلَ الْمُلَبَّةُ عَلَى عَنَا كُورَ مَن يَعَلَبُ عَلَى عَنِيتُهِ وَلَنَ يَسْزَانْهَ سَيْنَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ ٱلشَّكَ مِنْ ۞ وَمَا كَانَا لِيَغْيِرِ أَن أَمُوبَتَ أَكِرِاذُ إِنَّا لِلَّهِ يَخَالُمُ وَجَلَّا وَمَنْ بِرِدُ ثَوَّاتِ الدُّنْيَا نُوُّ بِهِ مِنْهَا وَمَن بُرُهِ فَوَابَ الْأَخِرَ إِنْ فِي مِنْهَا وَسَجْرِي النَّسَكِرِينَ ۞ وَكَايْنَ مِنْ مُجَالِّكُ لُو مَعَهُ دِينُونَ كَيْهِ مِنْ أَمَا وَهَنُوا لِأَأْصَابَهُمْ فِيسَبِيلُ اللَّهِ وَمَا مَنْ مُلُواْ وَمَا أسْنَكَ افْوَاوَا هَدُ يُعِبُ السَّنِيرِينَ ۞ وَمَاكَانَ فَوْلَهُ مُرْكَانَ فَوْلَهُمْ لِآنَ فَالْوَأْرَبَا اغيركنا دُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِكَا وَيَنِنَأَ فُدَامَنَا وَأَسُرُنَا عَلَى لَعَقِيمِ الحكنفية هافئنه أفذ واجالذنك ومسرزة بالأجسرة وَأُلَّهُ يُعِنُ الْمُسْتِنِينَ ۞ يَنَأَيْهَا ٱلْذِينَ الْمَنْوَ إِن يُطِيعُواْ الْذِينَ كَنَرُوابَرْدُ وكُمْ عَلَا عُقَدْكُمْ أَنْتَعَلَّمُ وَلَنْ الْمُواغَلِيرِينَ ١٤ بَالْفَاهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَخَبُرُ النَّهِرِينَ ۞ سَلْفِنْ فَلْوبِ ٱلْذِينَ كَنْ وَاٱلْزُعْبُ ينآ أَخْرُواْ بِاللَّهِ مَا لَابْ رَلِّ بِوسُلْطَنْنَا وَمَاْ وَلَلْمُ النَّادُوَ بِشُرِّمَتُوكُم الظَّالِينَ @ وَلَمَّدُ صُدُونَ حَكُمُ اللَّهُ وَعَدَّهُ إِذَ تَحْسُونَهُم وإذَّ بنيه حَنَّاذَا فَيُلْتُهُ وَتَنَازَعُنُهُ فِأَلاَّ مِر وَعَصَيْتُ مِنْ بَعَدِ مَا أَدَاكُمُ

مَّا غَنْهُ ذَهِ مِن حِنْدُ مِنْ مُرِيدُ ٱلدُّسِّيا وَمِنكُو مِّن مُرايُا ٱلإِخْرَا مُتَمَّرُ فَكُدُّ

(۱۴۴) اقرأ الأحراب وتدبر ٤٠ فيها تم انظر ٢٠و٢٠ في الزمر و٢٤ وه٢ في الأنبياء

( ١٤٥هـ-١٧٠ ( إلا بارن الله ) واجدع ١٠٧ في النفرة ، واقرأ النساء من ٧١ وتدبر ٧٩و٧٩ فيها .



مُنْ لِبَيْلِكُ مُ وَلَفَدْ عَمَاعَكُمْ وَاللَّهُ دُوفَعَنْ لِعَلَى لَوْمِنِينَ ٥ إِذْ نَشْعِيدُ وَنَ وَلَانَ لُوْنَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَٱلرَّسُولُ بَدْ عُوكُمْ فِي ٱخْرَاحِكُ فأنَّبُكُمْ عُنَّا بِمَهِ لِكَيْلًا نَعْزَبُواْ عَلَى مَا مَا تَكُرُ وَلَا مَا أَصَيْهِكُمْ وَالْفَاحِينِ إِمَالِمُ كُلُونَ ۞ أَوْ أَرْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعِيدِ ٱلْفَيْدِ أَمْنَكُ تُعَاسًا بَغُنَّى مُلا يَعَدُ مِن حِنْدُ وَطَالِعَهُ فَذَا تُحَيِّدُ الْفُرُونَ الْفُرُونَ لِطُلَّونَ بألله غبزأ لتغظزا تخليلنة يقولون مسللنا يمزأ لأمرين تتحثيث إلآ ٱلأَمْ كُلُهُ مِنْ يُغْفُونَ فِي أَنْفُ مِهِ مَا لَابُ وُونَ لَكَ يَفُولُونَ الْوَكَانَ لَنَا مِنَ أَلْأَمْرِ شَنْ مُنَّا فَيِكُنَّا مَنْ إِنَّا فُل أَوْكُ نَدْدُ فِي مُؤْكِمُ كَبْرَدَ ٱلْذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفَتْ لَالْهُ مَنَاجِمِيهِ ۚ وَلِيثِيلَ لَهُ مَا فِصُدُو رِحِتُمُ وَيُخْصَ مَا فِي فَلُو يَحُرُّوا لَذَا عَلِيمٌ بِذَا مِنْ الصَّدُودِ ﴿ إِنَّ الْذِينَ تَوَكِيرًا منصفة يؤة النقائج كالإناات وكمنه الشيف يتعيزها كتبوا وَلَقَدْ عَمْنَا أَفَدْ عَنْهُ وَإِنَّا فَهُ عَنْ فُورُ عَلِينُد ۞ بَنَأَ بُنَا ٱلَّذِينَ الَّذِينَ المنوا لَانْكُونُواْكُ الَّذِينَ لَمُنَرُوا وَقَالُواْلِا تُوْايِهُمُ إِذَا مَسَرَبُواْ فِأَلْأَرْمِيل أَوْكَانُواْغُرْكَ لَوْجِكَانُواْعِندْنَامَا مَا نُواْ وَكَاثُيْلُواْ لِغِمْلُ اللَّهُ دَالِتَ حَسُرة فِي قُلُوبِهِ مُ وَاللَّهُ بَعِي وَيَهِبُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَمَلُونَ بَصِيبً ٥ وَلَمِن فُيْلُمْ فِيسِيبِ لِلْ عَلَمِ أَوْمُنْ مُلَمَّ غِرُهُ مِنْ اللَّهِ وَرَحَكَ

(۱۰۷ ما ۱۰۷۰)

راجم المافغون

واعلم أت في

همقا تحريفا

للمؤمنين على

بذل النفس في

سببيل حرتها

ودهوة المالثقة

بالله والاعان

كان لابدً من الموت فلبكن في سبيل الدين والوطن ، وإذا كان في ذلك موت الأجهاد فان " مياه الأرواح والأمم .

يَجْمَعُونَ۞ وَلَهِن ثُنَّهُ أَوْفُتِ لُمُ لَا لَأَلَهُ وَتُعَشِّرُونَ۞ فَهَارَهُمَا فِي مِنَ اللهِ لِنَدَ لَمُ أَوْ أَوْحُنَ فَضَّا غَلِظَ الْعَلْبِ لاَ فَعَضُواْ مِنْ حَوَالِكَ فأغث عنهن وأستغ يزيك وكاود فرفا لأنرقا فاعزمت فوكل عَلَ مَنْ إِنَّ اللَّهُ يُمِينُ الْمُتُوكِ لِينَ ﴿ إِن يَصْرَكُمُ اللَّهُ فَلَا عَالِبَ لَكُو وإن بَعْدُ لَكُرُ فَنَ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُ مِنْ بَعَدِ فَي وَكَلَ اللَّهِ فَلَبَنُوكَ عَلَى اللَّهِ فَلَبَنُوكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ۞ وَمَاحِكَانَ لِتِينَ أَن يَشُلُ وَمَن يَفْلُ يَأْكِيمُ أَغُلُومَ أَلِينَةٍ لْمُنْوَفَى الْمَالِمَةُ مِنَاكَتَتَ وَمُرَالَا لِظَلَوْنَ ۞ أَفْتِ إِنْتُمَ رِضُولَ لَا لَهُ كَنْ إِنْ يَسْخَلِكُ مِنْ أَمَّهُ وَمَا وَمُ بَعَنَهُ وَبِشْرَالْمِسِيلِ مُودَ رَجِكَ عِلَا لِلْهِ وَأَلِنَهُ بِعَيْدِرُ بَا يَعْلَمُ أُونَ ۞ لَقَدْ مَزَّ إِلَيْهُ عَلَى لُواْ مِنْ مِنَ دْ بَعَتْ فِيهِ مُرَسُولًا مِنْ مَنْ مَنْسِهِ مُ بَنْلُواْ عَلِيَهِ عَ ايْنِدِ وَيُرْكَحِيهِمَ وُمُعَلِّمُهُ الْحِصَنَاتِ وَالْمِكُمَّةُ وَإِنْكَا نُواْمِنْ فِهُ الْوَصَلَالِيْمِينَ وَكَا أَسْلَبُنَّكُمُ مُصِيبٌ ۚ فَدَا صَبْتُ مِينَكِيمَا فَلْتُ أَنْ هَا فَا فُوْمِنَ عِنداْ نَشْبِكِ إِنَّا مَنْ عَلَى إِنَّ مِنْ فَقِيزٌ ۞ وَمَا أَصَّابُكُمْ يُومُ الْنَكُلَّ اَبُنْتَانِ فِإِذْ بِأُ مَو وَلِيمَا لَمُ أُمْنِينَ وَ وَلِيمُ لَمُ الَّذِينَ الْمَعُواُ وَفِيلَ لمُتُ تَعَالُواْ فَلْلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوادْ فَعُواْفَا لُوالْوَمَنَا فَإِنَّا لَا لَأَنْبَعْنَاكُمْ أقرت منهه للاعمان يعولون بأفؤ بهدرمالتس

(۱۰۹) انظرۂ فی التلم و۳۸والشوری

(۱۹۳ و ۱۹۳) انظر ۱۸ ـــ 11 فی السجدی ، واقر آالأحقاف إلی ۱۹ و ۲۰

٤

(١٦٤) راجع ١٥١ في النفرة والنوأ أوائل الجمعة .. (١٦٦) راجع ـــ إلا باس الله ـــ في النفرة في ١٠٢ (۱۹۹**)** راجع ۱۹۹ ن الِنْرة .

نِ فُلُونِهِ \* وَأَلَدُ أَغِلَمُ عِمَا يَكُنُ مُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوالِ خُرَيْحِ وَقَعَدُواْ لَوْلَمُنَاعُونَامَا فَيُتَلُواْ فُلُ فَأَذُرُ وَأَعَلَّ نَفْسِكُمُ الْفَرْكَ إِنْكُنِنُهُ مَسْدِيْنَ ١ وَلَا عَنْتُ بَنَّ لَذِينَ فَينَا وَإِنْ سَبِيا الْ فَوَامُوا كَأْ بَالْحُبَاةُ عِندَ وَبِهِهُ يُرَدُّقُونَ۞ فَرَحِينَ بِمَا آلَنْهُ مُا لَادُمِنْ فَضَّيْلِهِ وَيَسْتَبَيْرُونَ بِٱلَّذِينَ أَنِكُنُواْ بِهِم بِنَ مَلِنهِ إِلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا مُرْبَعْزَ بُونَ ۞ يَسْتَكِيدُرُونَ بِيْسَةُ مِّنَ اللَّهِ وَفَصَيْلِ وَأَنَّا لَلْهُ لِلْهُنِيمُ أَبْرًا لُوْمِتِ مِنَ ۞ ٱلْهَ مَتَ أستبتابوأ ينووا لأشول بزبت دكآ أصابته والتزم لأذبز أحسنوا مِنْهُ وَالَّفَوَا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّذِينَ قَالَ لَكُ أَلْنَاسُ إِنَّاكَ سَ فَدَجَمَوْ أَتُمُ فَأَخْتُونُهُ وَثَرَادَهُ مِنَا يَسُاوَقَالُواْ مَسْكِياا لَقَدُ وَمِسْمَ الْوَكِلُ ۞ فَأَنعَلَهُوا يعُكَة مِنَا لَهُ وَفَضَّا إِلَّهُ وَكُلَّ مُنْ مُنْ وَاضَّبَمُوارِمُ وَأَنَّا مَمُوارِمُ وَأَفَّةً ذُوفَ أَنْ الْعَظِيرِ ۞ إِنَّنَا وَلِهِ عَنْ النَّهُ عَلَىٰ يُغِرِّفُ أَوْلِياآهَ مُوفَلَا تَعَافُوهُمُ وَخَافُونَ إِن كُنتُ مُوْمِنِينَ ۞ وَلَا يَعَزُيكَ الَّذِينَ بُسَارِعُونَ فِالْكُفَرَ إِنْهُ أَنْ يَعَنُرُواْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَلَهُمْ عَنَاكُ عَظِيرُ ۞ إِنَّا لَذِينَ أَسْتَرَوْا ٱلْكَعْدَى إِلْايَسْ لَنَصَرُواْ اللَّهِ -النُّتُ وَكُنْ عَمَا إِنَّ أَلِيدٌ ٥ وَلَا يَعْسَدُوا لَذِينَ هَنَا وَكَا أَمَّا الْمُولِكُ مُد مُعْ الْمُنْسَمِينَ الْمَا عَلَا مُعَلِيدًا وَالْمَا لَا مُعَلِّدًا مُعَلِيدًا فَعَلَا اللَّهُ مِن ا

( ۱۷۲–۱۷۲ )

ثمهم من هذا
أن الأجر العظيم

حسو الذين

يمستون العمل
ويتنسسونه
ويتنسسونه
المدةوالأسباب
مسرر وتعمى
فالتقدسوي

والاحسات بمستارًمان البحث العلمي والاكتشاف الحربي والسياسي العائمين ، وذلك من شأن المؤمنين الذين ينصرون دين الله بسنن الله لبكوتوا مظهرا من مظاهر عظمته ــ اقرأ الأحزاب ويُدير فيها ٢٢ و٢٤

(١٧٨) انظر ٧٩و٧٩ في مريم و٦١ في النحل .

عَالَاهَهُ لِمَدُ رَالُهُ مِن مِنْ عَا مَا أَنْ وَعَلَى احَمَ ٱلطَّلَيْبِ وَمَاكَانَا لَهُ لِيطُلِعَكُو عَلَى لَمْنَتِ وَلَهْ حِكَنَّا لَلْمَ بَعِنْكُم فِي الْسُلِعِ رتشآه فكاينوا بألقوة وتسله قاد تؤمينوا وتشفوا فلك عثرأ برك عَظِيهُ ۞ وَلَا يَعْتَ زُالَا يَنَ يَجُنَالُونَ عِمَا اللَّهُ مُاللَّهُ مِن فَعَنْسِلِهِ مُولّ خَذَا لَكُ مَا هُوَ مُنَا لِمُنْ لَكُ صَلِيحًا فَهُ دُمَا يَجَدُلُواْ بِهِ يَؤَمَ الْمِسْبَةِ وَلِلَّم مِيرَانُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ مَا مَنْكَمَلُونَ جَيْرٌ ۞ لْعَدْتِيمُ اللَّهُ فَوْلَا لِذِينَ قَالُوا إِنَّا لَاَهُ فَقِيدُ وَعَنْ أَعِينَا أَمْ سَنَكُتُ مَا فَالْوَا وَفَسْكُنْ ٱلْأَنْهَاءَ بِغَيْرِينِ وَمُعُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ وَلِكَ بِمَا قَذَمَتْ أَيْدِيكُ وَأَنَّا لَهُ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِي ٱلَّذِينَ قَالُوَاإِنَّا لَقَاءَهُ عَهِدٍّ إَنِنَاأَ لَا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ مَنَى بَأْنِيْتَ الِعُرْمَانِ مَأْكُلُهُ ٱلنَّا لُو فُلُ مَذَجَاةً كُورُ للمِن فَيْلِ بِٱلْبَيْنَ مِن وَبِالَّذِي قُلْتُهُ فَلِمْ قَسَانُهُ وْمِرَان كُنتُهُ مَسْلِدِ فِينَ ۞ فَإِن كَذَ بُولَا فَعَدَّ كُذِب رُسُلُ مِن قِبَالِكَ جَانُعُوا لَكِيْسَاتِ وَالزُّبْرُ وَالْكِئَنْدِيَ الْمِيرِي كُلُفَيْسِ ذَابِعَهُ ٱلْوَّبِ وَاثَاثُو فَوْكَ أَجُورَكُهُ يَوْمَ الْفِيهَا لَهُ فَمَنْ زُحْرِجَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَا لَجَتَكَةَ فَقَدُ فَازَّ وَكُمَّا لَلْيَوْ وْالدُّنْيَا بْهَا مَتَكُ وَالْفُرُورِ فَالْمُنْكُونَ فِي أَمْوَ لِكُووَأَنْفُ كُمُ

(۱۷۹) افرأ إلى ۱۸٦ ثم راجع البترة في ۱۵۰ ( ۱۸۸۰) في التوية . في التوية . اعظر ۲۶ في المائدة .



(۱۸۴) انظر ٤٨ في القصص و ٦٦ في البقرة . (١٨٤) انظر ه ٣ في نادلو . (١٨٠و١٨٦) راجع ١٤٤ و ١٤٥ ثم الكر الأنبياء في ٢٤وه.٣ أَذَى كِنَيْراً وَإِن تَصَهِرُواْ وَيَنَعُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ إِلَّا مُورِ ۞ وَإِذَ أَخَذَا لَنَهُ مِنْ فَقُ الَّذِينَ أُونُوا لَهِ حَمَدُ لَنِيَنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُمُونَهُ فَنَهَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُودِهِ وَأَشْتَرُواْ بِعِينَا فِلِيلًا فَهُنَّوَمَا يَشْتَرُونَ ۞ لاَغْتُتَكِنَّا لَذِينَ يَغْرَجُونَ بِمَا أَنَوَا وَيُحِيثُونَ أَنْ يُعْتَكُدُواْ بِمَا لَرَبَقِ كَالُواْ فَلَا تَعْتُ بَنَّهُ مِ بِمَنَازَ وْمِنَ الْعَلَابِ وَكَمْ مُعَنَّا بِأَلِيدُ @ وَلِلَّهِ مُلْكُ السّنوَيْ وَالْأَرْمِينُ وَاللَّهُ عَلَىكًا بَنِّي وَلَدِيْرِ ۞ إِنَّ فَ خَلْوَالسَّهُ وَيِد وَٱلْأَرْضِ وَاخْدِلَنْفِ ٱلَّذِيرَ وَالسَّارِكَةَ يَنْذِيرَ وَلِأَلْأَلْتَنْفِ ۞ ٱلَّذِيرَ بَدْكُرُولُافَةَ قِبُكُمَّا وَفُعُودًا وَعَلَىٰجِنُوبِ وَيَنْفَكَرُونَ فِي خَلْفِ الشكؤيث والأزمين وتبئنا ماخكفت خلدا بنطيلا سبخنك فيتناعكات ٱلنَّادِ۞ رَبُّنَّا إِنَّكُ مَن تُدْخِلُ لَنَّا رَفَقَدْ أَغْزَيْنَا فُر وَمَا لِلظَّالِي بِنَ مِنْ أَصَارِ ۞ دُبُنَا إِنَّنَا سَمِفَ الْمَنَادِ يَالِنَادِي لِإِيمَنِ أَنَّا مِنُواْ بِرَيْكُمْ فْنَامُنَا رَبُّنَا فَأَغْفِرْلَنَاهُ فُومِنَا وَحَكَفِرْعَنَا سَنِيَا يُنَا وَتُوفِّنَا مَعَ ٱلْأَجْرَادِ ورتبنا وايتاما وعدتت على زشيك والمغيزا يؤم ألين في إلّ لَاغْلِفَالْمِيعَادُ® فَأَسْتَعَابَ لَمُسْمَّرَ ثُهُمُ أَنِّ لَأَصِيعُ عَلَيْهِ إِمِينَكُمُ يِّن دُكِرًا وَالْمَى بَعْضُ كُمْ مِنْ كَالْمُ مِنْ مُعْضِّى لَذَ بَلَ كَاحْرُ وَأَوْا خُرِيْ وَأَين وبمنومز وأوذوا فاستبيا وقناكوا وفيتأوا لأكفذ تأعني سنايهم

(YAY)

راحسع ٢٥٩ ق البقرة .

(11.)

راحم ۱۹۴ فالبقرة واثرأ في الرعد ۱۹ وما بعدها .

(۱۹۹) انظر ۲۰۳ فی النساء .

(١٩٣) افرأ إلى ١٩٨ واذهب إلى الانتظار لتعرف لابرار .

عِندُوْمُ مُنْ النَّوَابِ ۞ لَا يُعْزَبُّكَ تَعَلَّا الَّذِينَ كَعَدُوا فِي الْبِيلَادِ ۞ مُنَاعِ قَلِياً لِمُرْمَأُونِ مُنْ يَحِينَهُ وَهُمُ الْمَادُ فِي لِكِرَالْمَرَا فَقُوا دَيْقَاءُ لَمُنْ وَتَنَكُنْ نُوْ مِينَ فَيْهَا ٱلْأَنْهِ لُرِخَلِدِينَ فِيهَا لِأَيْرَعِيْدِاللَّهِ وَمَاعِنَدُاللَّهِ خَيْرُ لِلْا زَادِي وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ أَسْكَ نَبِكُنَ نُومِنْ أَلْمُوكَمَّا ارزا المحفدوما أبزا التهدخشييين بلايفتروز بالناب الله غُنَّا فِلِيهُ أَوْلَيَكَ لَمُ مُأْخِرُهُمْ عِندُرَ بِهِمَّ إِنَّا لَهُ سَرِيهُ إِنْجُسَابِ فَ يَأْنِهَا منواأضيره أوصكاير واور بطواؤ تنواالله تعليه تغيلون (١) يَسْوَكُوْ الْمَيْسَا وْمَكُونَةُ مِنْ أَرْجَا مِّرَا رَأَ مَدَّ كَانَ عَلِيْكُ عِرْفِيكُ وَاقْ الْتَنْكَ فَيْ مِّينَ بِٱلظَيْبِ وَلَاللَّهُ عُلُوّااً مَوْ لَهُ مُ إِلَى كَانَ مُومًا كِبُرُانَ وَانْخِنْتُ أَلَافْسِمُلُواْفِأَلِيَّاكُن

(۱۹۵) (من ذكرا أوأنى) يربك المساواة فى الجراء بن الرجال والنساء الخال و ۱۰ الحل و ۱۰ ثم انظر الهجرة ثم انظر الهجرة من ۷۱ و فى والقتال فى النساء من ۷۱ و فى المح ۸۵ و ۹۵ راجسم ۲۱۲ و فى راجسم ۲۱۲

فانكموا (۱) اترأ البقرة والنور والأحزاب والنحريم والطلاق لتعرف أحكام النساء ، ثم انرأ ۱۸۹ وما بعدها في الأهراف و ۹۸ في الأنمام و ٦ في الزمي (۲-۲) انظر ۲۲۰ و ۲۲۱ في البقرة .

(٢)من النساء) تسيماء البتامي الذبن فيهسسه المكلام لأت الزواج منهن يمتع الحرج في أموالهن ومن مذا تنهم ال تمدد الزوجات لا يجــوز إلا للضرورة التي بكون فيها الصدد مستع المسادل أقل شبدررا على المجتمع منتوكه ولتعشلم أتث التعدد لم يضرع

فَأَيْكُواْ مَاطَابَ لَكُومِنَ لِيسَآءِ مُنْتَخِوَلُكِتَ وَرُبُعَ فَإِنَّ خِفْتُمْ آبَا تَعْدِلُوا فَرُحِدُمُ أَوْمَا مَلَكِنَا يُنَكُ اللَّهِ وَلِلَّا أَدُنَ الْا تَعْوِلُوا ۞ وَاللَّا ٱلنِكَآءَ مَدُ فَيَكُونَ عِنْكُ فَإِن لِلْبُنَ لَكُونَ مَنْ مُؤْمِنَهُ فَفْ الْعَكُونُ مَيْنَا نَيْنًا ۞ وَلَا نُوْفُوا لَفُ عَهَاءَ أَمْوَ لَكُوْا لَيْهِ يَعَكُلُ فَدُكُمْ فِيكُمُا وَأَرْزُوْمُ مِنْ فِيهَا وَأَحْسُو مِنْ وَفُولُوالْمُ مُنْ فَوْلَا مَعْرُوفًا ۞ وَأَبْتَلُواْ ٱلِّتَ كَنْ مَنْ إِذَا بَلَنُوا الِنِكَاحَ فَإِنْ السَّمِّرِينْ هُمُ وْشْمًا فَأَدْفَعُوا لِنِهِمُ أَمْوَ لَمُنْهُ وَلَا نَأْحَالُومَ إِلَّامًا قَالَ بِمَارًا أَنْ يَكِيرُوا وَمَنْ كَانَغِنَا فَلْبُتُ مَعْمُنِفَ وَمَن كَانَ فَيَعْبِرُ فَلْيَأْكُ لُ إِلْمُ أَوْفِ فَإِذَا وَفَعْنُ وَإِلَّهِ مِ أَنْوَكُمْ مُا أَشِهِدُ وَأَعَلِيْهِ وَكُنَّ إِللَّهِ حَيْسِيًّا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبِ يْمَا تَرَكُ أَنُوَ لِمَا ذِكَا لَا قُرْبُو فَهُ وَلِلنِكَآءِ نَصَيبْ يَمَا تَرَكُ الْوَلِدَانِ وَالْأَوْرُونَ مِنَا فَلَمِنْ أَوْسِكُ مُرْتَفِيبًا مَعْرُوضًا ۞ وَإِنَا حَضَير أنستة أولواالفري والتنفى وللسكين فأوذ فومت ينه وفولوا لمزالا أَمْرُونَا ۞ وَلَيْتُ إِلَيْنَ لَوْزَكُوا مِنْ خَلِيْهِ مَدُوْتَهُ مِنْ عَنْفًا خَافُوا عَلَيْهِ وَقُلْتِكُ فُوااللَّهُ وَلَيْعُولُوا فَوَلَاكَ بِمَا ۞ إِزَالَٰذِينَ مَأْكُلُونَ أَمْوَلَالْبَتَ عَنْظُا إِنَّا يَأْكُونَ فِي الْمُونِهِمَ الْرُوسَيَصَلُونَ سَعِبَانَ يُعْصِكُمْ اللَّهُ فِي أُولَندِكُمْ لِلذَّكِيرِمِ اللَّهِ عَلِياً الْأَمْثَانِينَ فَإِن كُنَّ يَنَاءً

إلا في هذه الآية بذلك الشرط السابق واللاحق ( وإن خصم ألا تفسطوا ... فان خصم ألا تعسطوا ... فان خصم ألا تعلق الوائد أوماملكت أيمانكم) انظر ٢٥ - ٢٨ ( تمولوا ) تجوروا أوتكثر عبالكم (٤) نحمة) عطية خالصة لاتشعروهن بأنكم تشترونهن بذلك حق تجبروهن على تركه لكم (٥) أصل في استثمار الأموال وبيال أن بها قيام الامة والأمة متضامنة في وضعها في بد العالمين بطرق إنتاجها وارباحها ، فلا يعطلونها ولا يضاربون بها ، وفي هذا حض على إنشاء ألشركات المالية لحفظ تروة الأمة وتحوها انظر ١٣٠ في آل هموال .

فَوْقَا نَمْتُ يُنِ مَلَهُنَ ثُلْمَا مَا زَلَّ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَكَا الْيَصَعُ وَلاَ يَعْهِ يُكُلِّ وَنِيدِ مِنْهُمَا ٱلنُّدُسُ عَِا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَكَدَّ فَإِن لَا يَكُن لَهُ وَلَدَّ وَوَرِنَهُ إِنَّوَاهُ فَيَلَّا مِنْ النَّكُ فَإِن كَانَّا لَمْ إِنْوَةً فِلاَ مُنوالسَّهُ مِنْ مِنْ بَعَدِ وَصِيدَةِ يُوْمِي إِلَّا أَوْ دَيْنِ الْمَاؤْكَ مُواْبِنَا وْكُولُونْ رُولْأَيْهُمْ أَوْرُبُكُمْ مَعُكُمْ فِرِيعِنَكُ مِنَ لَيْدِ إِنَّا لِيَدَكَانَ عَلِيمًا حَبِّكَانَ وَلَكُمْ يَشْفُ مَا رَلَ أَرْوَ مُكُولِ لَرَيكُ لَنْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُ فَلَ حُمُ الرُّهُمُ يَارَسَعُنَّ مِنْ بِمُنْ وَصِيبَةِ يومِينَ مِنَ أَوَدُنِ وَكُنَّ أُلِيهُ مِمَا تُرَكُّتُ إِن لَّهُ يَكُن لَكُمُ وَلَا فَإِن صَحَالَ لَهُمُ وَلَا فَلَهُنَّ النَّهُ مُنْ مِمَّا تَرَكُمُ مِنْ بَعَد وَمِينَةِ تُومُسُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ قُوان كَانَ رَجُلُ فِورَتْ كَلَا أَوَانْزَا الْ وَلَمْ أَخُ أَوْا خُتُ فَاحِكُ لِ وَجِدِ مِنْهُ كَا الْتُدُسُ فَإِن كَا مُؤَا كَا مُؤَا كُمُ مِن ذَلِكَ فَهُ مُ شُرِّكًا ۚ فِي النَّلْفِ مِنْ يَسَادِ وَمِينَهُ إِنْ صَىٰ يَهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مْضَآرٌ وَمِيَةُ يَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَلِيهُ ۞ يْلُكُ مُدُّودُ اللَّهِ وَمَن بُطِعِ الْمَهُ وَرَسُولَهُ بِلَا خِنْ بِنَا يُحْدِينَ تَجْرِي مِن نَفَيْهَا الْأَنْ كُرْ عَالِدِينَ فِهَا وَدُلِكُ الْمُورُ الْمَعْلِيرُ ۞ وَمَن بَيْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَدَحُدُورَ يُدْسِلْهُ مَا رُكِعَنِلِهَ إِنِيهَا وَلَهُ مِتَعَالَ اللَّهِ بِينَ إِنْ وَالَّتِي مَأْلِينَ أَلْسَحِكَةً مِن يُسَائِكُمُ مَا مُنسَنَّمِهُ وَأَعَلَيْهِنَ أَرْبَعَهُ يُسَكِّرُ فَإِن فَيَهِ دُواْمَا مُسِكُو هُنَّ

فاليوت

الساسر معنى السيكلالة) (السيكلالة) في آخرالسورة ثم ارجم إلى و ١٨٠ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٠٨ و البغرة و ١٠٨ و البغرة و ١٠٨ و البغرة و ١٠٨ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٠٨ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٠٨ و البغرة و ١٠٨ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و ١٨٠ و البغرة و البغرة

(۱۲ و ۱۵) تنهم من هذا عاقسة الذين يعبرونالمبرات والذين يلعبون

بالتركات قبل أن يموتوا فيحرمون شها من يشاءون من الورثة ويعطونها من بشاءون به والله يخاطب في الوصية جميع افواد الأمة بالتصامن فلا يجوز لأحد أن يقول أنني حر أنعل ماأشاء في مالى فان لميره حقا فيه وهو حفيظ عليه ومقيد فيه بوصية الله وظام دينه خاذا خرج هن ذلك يكون صفيها يحجر عليه راحم ه

( ۱۹و۱۱ )
واللائل - )
إشارة إلى فعلة
النساء بعضهم
مــــم بعض
( واللذان - )
الذكر مع الذكر مع
الذكر ويتى
الأنثى تراها في
الامراء في ۲۲
وأوائل النور

فِالْبُونِ عَنَى يَوْفُونُ أَلُوتُ أَوْجُهُ كَلَامَةُ لَهُ لَهُ فَاسْبِيلًا ۞ وَالْمَانِ أينيها ينتز فكأذ وفتتما فإن آبا وأضحا فأغر بنواعه فتأ إث ألقة كَانَ فَوَا بَارْجِيكُ ١٥ إِنَّمَا النَّوْمَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ بَعْسُلُونَ السُّوَّةِ بِتَعْكَلَهِ أُرْيَثُونُ وُنّ مِن فَرَبِ فَأُولَٰذِكَ يَتُوبُ أَهَدُ عَلِيْهِ وَكَالَ أَهَدْ عَلِيكُ مِيكِمًا ۞ وَلَيْسَ إِللَّوْمَةُ لِلَّذِينَ يَعْسَمُ لُونَ الشِّيِّنَاتِ عَنْوَا وَاحْسَرَ لَعَدْهُ الْمُؤْتُ مَالَانَ لِبَنْ أَنْ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُرْكُمْ فَا وُأُولَاكِمَ أَعْدُونَا لَمْهُمْ عَنَابًا إليانًا ۞ يَنَأَنُهُ اللَّهِ يَنَامُنُوا لَا يَعِلُّ لَكُ وَأُن لِينَاهُ النَّالَةُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا كُرْهُمَا وَلَا تَعَصُّلُوهُنَّ لِيَلْا هَبُوا بِيَعْضِ مَمَّا لَبَّتُوهُنَّ إِلَا أَنْ بَأَيْنَ فِلْجِكُو مَيْنَةُ وَعَايِسُ وَمُنَ بِالْمُرُونِ فَإِن رَفِمْتُوهُ فَ فَعَسَى أَن فَصَرَ وَالْمُنْكُ وَيَجْمَكُوا لَذَ فِيهِ مَبْرًا حَيْنِيرًا ۞ وَاذَا رَدَيْمُ اسْتِكَالُ ذَوْجِ مَكَانَ ذؤج وكانشت إحداله كفيطا فالألآ فأخذوا يشه فنينا أفأخذونه بهتننا وَإِنَّكُ أَنْهِينًا ۞ وَكَنِمٌ مَّأَخُذُ و لَهُ وَقَدْ أَفْضَى كَبُضْحَكُ وَالْابَعْيِنِ وَاحْدُنْ مِنْكُمْ مِنْفَا غَلِيظاً ١٥ وَلَا تَنِكُواْ مَا يَجُ ٱلْأَوْسُفُ مِنْ أَلِيْسَآ إِ الاتمافذ سكف إلله كاذ قنيكة وتمفنا وساة سيبلا ومرت عَلِّحَانَ أَمَّنَكُ وَبَاكُمُ وَأَخُوْ تَكُفُ وَعَنْنَكُمْ وَخَلْنُكُ وتبنا فأكأخ وتبنات لأخيد وأمنت كرا أتني أزمن فتصف وأنوابكم

مِوَالْمُسَنِّعَةِ وَأَمْنَتْ بِسَامِحُ وَرَبْيَبِكُمُ الْيِي الْمُحُورِكُم مِن يُكَابِكُ مُلْكُونَ مَلْنُم مِنْ فَإِن أَرْ نَكُونُواْ دُخَلْتُه رُونَ فَلَا مُكَاحً عَلِيكُهُ وَحَلَيْهِ أَنَّ بِنَا يُمُوالَّذِينَ مِنْ أَصَّلَنِ كُوْ وَأَنْ تَعْمُوا مِنْ الْأَخْلَينِ إلام وَدُسَلُمُ إِذَا مَهُ كَانَ عَنْ وَلَ وَعِيمًا فَ وَالْفَسَانُ وَالْفَسَانُ وَالْفَسَانُ وَالْفَسَانُ إَدْمَا مُلَكُنَّ أَيْنُ كُنْ حُدِيَّا لَهُ مَلِيكُمْ وَأُجِلُّكُمْ مَا وَرَآةَ فَكُيْحُ أَن بَعْنَعُوا بأمو لير عُنِيب بَي غَيْرِيسَ فِينَ قَااُسْمَ عَنْدُ بِدِينُهِنَ قَالُوهِنَ أَبُورُهُنَّ وَبِهَ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْفَرْبِعِنَا فَيْ كَانْ يَلِيمُا عَكِيًّا ۞ وَمَنْ أَبِ عَلِيمٌ مِنْ كُولُمُ أَنْ يَنِيحُ ٱلْخُصَّتِ بِ المائك أرتما متك أتملكم من فتنك كألو يستب والله أعالم اِينَكْ يَتْصَاكُمْ مِنْ يَتَمْ يَعْضَ فَأَيْكُو هُنَّ بِإِذْ يِنْ هُيلِهِ نَ وَاتَّوْهُ فِي الْجُورَهُ نَ بالمفروف عصتني غيز بستنف ولأمفي ديتاخدا وفإفا أشيين مَإِنْ أَنْبَنَ بِعُكِينَ وَمَعَلَيْهِنَ بِصِفْ مَا ظَلُ أَخْصَتَ يُرَا لَمُ مَا أَلِكُ وَلِكَ لِنَّ خَيْنَىٰ لَمَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصَيِّعُ لِأَخْبُرُ لَّكُ وَالْقَدْعَ فَوْرٌ رُبِّحِيهُ وَ ﴿ البالما هَدُ لِلْهِ مِنْ لَكُورَ مُدِيجُونُ أَنْ لَلْذِينَ مِن قَبَ لِكُو وَيَوْبِ عَلَى عَنْ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَكِيدُ ١٥ وَأَهَدْ بُرِيْهِ أَن بَوْبَ عَلَيْكُمْ وَرُبِيدُ الَّذِينَ بَهُمُونَ ٱلنَّهَوَيِداً لَيْهِ لُوآ مَنكُ عَظِيمًا ۞ يُرِيدُا لَهُ أَن يُعَنِفَ عَنكُو وَخُولِي

الانت

(۲٤)
الحسان) ما
الحسان) ما
(إلا ماملكت
(عانكم) اطر
(۲۰)
فتبائكم) فيه
فتبائكم) فيه
وتسميل المن

النقات على ذوات البيوقات ــ انظر ٢٣٠ في البور و ٦٠ في السكيف ثم ٣٠ و ٣٦ و ٢٠٠ في المغرات و ٢٠٨ في التوبة و ٧ في المبرات و ٢٠٨ في التوبة و ١٠٨ في المبرات و ١٠٨ في التوبة و ١٠٨ في آل همران، وفي هذه الآية رد على الذين يتخذون ملك البين من المعادمات والوصيفات الشمع جهن كالزوحات بحجة أنهن مشتراة بالمال أو أسيرات بالحرب فليس في الاسلام عرض امرأة يستباح بعير الزواج مماوكة كانت أو مالكة فتدبر ذلك في الآيات .

الإكن ميمنا الايتأنها الذيتك أوكا أخافة أمو لكريتيكم وِالْبُنطِلْلَهُ أَنْكُونَ تِحَدَّدً عَنْ تَرَاضِ فَنَكُوفَلَا لَقَّتُ أُوْا أَهُ كَا عَنْ تَرَاضِ فَنَكُو فَلَا لَقَّتُ أُوْا أَهُ كَا حَدْ إِنَّا لَهُ كَانَا مُرْدِيهُمْ وَعِيَّا ۞ وَمَنْ يَهْمَالُ ذَالِكُ عُدُوا نَا وَظُلَّا فَسَوْفَ الشيلية قالًا وَكَانَ دَالِكَ عَلَى اللّهِ بِسَيرًا ١٥ إِن تَجْنَيْنِ وَأَجَابَرَ مَالْهُونَ عَهُ كُمِّنْ وَعَنْ عُنْ مَنِنَا يَكُووَلْدَ خِلْكُمْ مُلْدُمَلًا كُوعاً ۞ وَلَا لَكُمْنَةً إِلَّا مَافَقُمُ لَا لَهُ بِهِ يَعْضَكُمُ عَلَى يُصْلِ إِنْ الرَحَالِ نَصَيْبٌ مِمَّا أَكُنْتُ بُوا وَلِلنِسَاءَ نَصِيبٌ فِنَا أَكُمْسَ بَنَّ وَسُعُلُوا اللَّهُ مِن فَصُّ لِآمِ إِلَّا لَهُ كَانٍ وكُلُ مَي عَلِيهُ اللهِ وَلِكُلْ يَعَلَىٰ مَوْ لِي يَمَا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْبُونَ وَالَّذِينَ عَفَدَتَ أَنُنَاكُمُ فَأَنُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّا لِلَّهُ كَانَ عَالَحُكُمْ مَنْ رَبُّهُم مَا ١٤ أَلِرَ مَالَ فَوْا مُونَ عَلَى لِينَا وَعَافَهُمُ لَا لَهُ مُعْمَدُهُ وَكُلُّ بعض وعآأن أواين أموا ليه فالتنايات فيتثث كالتكالا للني عَاحِيْظُ اللَّهُ وَالَّذِيَّ غَافُونَ لْنُورَهُنَّ فَيَطُوهُنَّ وَأَجْرُوكُمْنَ سَعْ ٱلْتَكَابِعِ وَأُمْرِيثُو مُنَّ فِإِنْ أَطْعَنَ كُنْهُ فَالدَّمْنِ فُواْ عَلَيْهِ فَرَسَدِ لَكُواْ ذَاتَ كَانَ عَلِنا كِيبُران وَإِنْ فِينَ مُنْ عَلَى يَبْنِهِ مَا فَأَبْعَنُوا حَكَا مِنْ أَهُ لِيهِ وعَكُما يَنْ أَهْلِمَا إِنْ يُرِيدًا إِصْلَامًا وَفِي أَنْ يَنْ يُمْ الْمُ اللَّهِ كَالْ عَلِيكًا حَكِيرًا ٥ وَأَعْبُدُوااللَّهُ وَلَا شَيْرُكُوا بِعِنْسَا وَبِالْوَ لِدِين إِنسَاكَ وَإِنَّا

(۲۹)

هذاأصلاتية
الأمة على الحق
ق الماسلة
وجعاة امتضامت
ق الامسوال
والكسب
والكسب
المبل بالترف
وطيب النفس
الرمنا والفتاعة
وعدم قتلها
الثكاثر ،

افرأ إلى 110 و117 ثم اغلر

٣٢ في النجم

(11)

و ٣٧ فى الشورى . (٣٧) هذا أصل فى حن الناسطى العمل وإنهامهم أذالتمنى مدعاة السكسل فليتخذوا الأسباب فقد جعل الله فسله مشاط العالمين ، وأرضه سواء السائلين سانظر فسلت فى ٩٠ و والحديد فى ٢٨ و ٢٩ ثم ارجم إلى النساء فى ١٧٣ وما قبلها وما بعدها . (٣٤) قواء وث) هدف الدرجة التي الرجال على النساء فى البترة فى وما بعدها . (١٤٠ وتام أن هذه الرجال غلام لا يوجب الاستبعاد بالنساء ولا ينافى المساولة في الحق من الحقوق انظر ١٣٥ (واهجروهن ) راجع ٢٣٦ و ٢٢٧ فى البقرة ثم ارجم إلى آل همران فى ١٢٨ وما قبلها وما بعدها .

(٣٥) هذا أصل في التحكيم الذي يوفرعلي الناس ما يخسرونه في القضايا ماديا وأدبيا ا

المتوينة المتنعنة المسكين والجاردي أفزن وكبار أبخر والمتاجد بِٱلْمُكُ وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَّكُ فَأَيْنَكُمْ إِنَّا لَهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ عُمْسًا لَا عَوْرًا ۞ الْذِينَ يَسْتُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ فِأَلْمَا وَيَكُمُونَ مَآمَاتَهُ مُ أَفَدُين فَصَلِهِ وَأَعْنَدُ مَا لِلْكَ يَعْنَا فِي نَعَفَا بِأَنَّهِ بَنَا ۞ وَلَا يَنْ يُنفِعُونَ أَمْوَ لَمُدُونًا وَالْنَاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِأَهْدِ وَلَا بِأَلِيَّوْمِ ٱلْأَيْرِ وَمَن سَكُنُ ٱلنَّهُ إِنَّهُ وَيَنَ هُنَا أَهُ وَبِنَا ۞ وَمَاذَا مَكَيْهِ إِنَّوْمَنُوا إِنْهِ وَآلِقُهِ الكَيْرِ وَأَنْفُ فُواْ مِنَادَ زَفَهُمُ اللَّهُ وَكَا لَا لَهُ مِي عَلِيمًا ١٠ إِنَّا لَهُ لَا يَكُلِمُ مِنْعَالَةَ زَوْوَإِن مِّلْ مَسْمَتَهُ يُصْرَعِنُهُ الْوَيْدِينِ أَدُنَّهُ أَجْراعَظِيمًا ۞ لَكُنْ إِذَا حِنْنَا مِن كُلَّ أَمُونِهُ لِمُ يَوْجِئُنَا بِلْ عَلَى اللَّهِ فَي مَا مَا اللَّهِ فَي مَا اللَّ يؤمّبذ يُودُ الذِينَ مُنزُوا وَعُصَوْا السُولِ لَوْسُوَى بِسِهُ الْأَرْضُ وَلَا يَّكُنُونَا مَنْهُ حَدِيثًا ۞ يَنَأَ بُهَا الَّذِينَ لَمَنُوا لَا تَفْسَرُ وْ ٱلفَسَالَىٰ ۗ وَأَسْلُعُ مُحكَ رَيْحَ فَي مُعَكُواْ مَا مُعْوَلُونَ وَلَاجِنْكِ إِلَا عَلِي كَيْسِيلِ مِنْ مَعْمَلُولُ وَلَاجِنْكِ إِلَا عَلَيْكُولُ وَإِنكُ نُدُمِّنَ أُوعَلَ مَرْأَوْمَاءَ أَعَدُ قِنكُمْ مِنَ الْفَالِمِيا أُولَتُ مُرَّالِفَاةَ فَرْيَجُهُ وَامَّاء مُنْتِهُ وَاصْبَيهُ اطَّنِهِ فَأَسْمُوا بِوْجُوهِ مُرَّةِ وَأَيْدِيكُ إِدَالَةَ كَادَ عَنْ فَرَاعَ مُؤُورًا ۞ أَلُورَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبِ إِينَ الْكِتَبِ بَنْتَرُوزَالضَكَلَةُ وَنْبِيدُوزَانَ نَصِلُواْكَتِيكِ ۞ وَاللهَ أَعَلَهُ إِعْلَاكُمُ

وكفار

(٣٦) انظر الاسراء من ٢٣ (٣٨) انظر ٣٦ب٤ في الزخرف .

(٤٠) اظر ٢٦١ ق البقرة و١٦٠ في الأنمام و٤٧ في الأنبياء ..

(٤١) انظر ٨٤ـ٨٤ في النحل و٣٤٢ في البقرة و٥٤ في الأحزاب ..

(٤٣) سكارى) دائخوں من غلبة النوم أو المرض أو غير ذلك انظر ١٩ فى ق واقرأ الهجر إلى ١٩و٣ م ١٩ و ٢ فى الحجمواعلم أن جنة (وأنتم سكارى) حالية واصعة أى لا تقربوا العلاة بهذه الحالة أو هذه العامة مثل قوله ـ لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ـ انظر آل عمران فى ١٣٠ (عابرى سبيل) مافرين ـ انظر آ فى المائدة (عابرى سبيل) مافرين ـ انظر ٦ فى المائدة (١٤٥٠) راجيع البترة بعن ٤٠٤ - ١٢٣ وآل عمران ٢٤و٢٤

(٤٦ – ٥٣) راجع البقرة وللنائدة

وَكُنَّى إِلَيْهِ وَلِهَا وَكَنَا فَهِ نَعِيبُهُ إِنَّ يَرَالُهُ يَنَكَادُوا يُعَيِّرُ فَوِلَّ السنكي غن مُواصِع وكيفولُونَ سِمَعَنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ عَبَرَهُ سَعِ وَدَعِنَالِنَا بِٱلْسِنَنِهِ وَمَاعِنَا فِأَلِدِينِ وَكُوْأَنَهُمْ فَالُواْتِيمَا وَأَمَعُنَا والمستغ وأنغلن اكسكال خبراكم وأفوح وأبحن أتنه الذيخم ويم عَلَا لِوْمِنُونَ إِلاقِلِيلَا ۞ بَنَأَيْهُا ٱلَّذِينَ أُوثُواْ الْحِيكَ نَبْنَامِ وَإِمَا لَكُنَّا مُصَيْفًا كِمَا مَعَكُمْ مِنْ فَيَلِ أَنْ فَطْيِسَ وُحُرِهُمَا فَأَرْدُهُمَا عَلَى أَدْ بَارِهُكَ آ أَوْنُلْمَ مُ حَكَمَالُمُ الْمُعَالِّفُ عَنْ السَّابِ وَكَالَامْزَا هَمِ مَعْولا ۞ إِذَا لَهُ لَا يَغْيِرْأَ لَا يُشْرُكُ مِهِ وَيَغْيِرْمَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ يَشَأَهُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَشَهِ نَعْدِا فْتَرَى إِنَّا عَظِيمًا ۞ أَوْرَبِالَ الَّذِينَ رِكُونَ أَمْسَهُمْ بَالْعَهُ مُرَكِ مَنْ بَنَا ۚ وَلَا بُصْلُونَ فَيْهِا ﴿ وَانْظُرَكُفَ بَغْتُرُ وَذَعَلَى لَهُ ٱلكَّهُ بَ وَكُنْ مِهِ إِنَّا مُبِينًا ۞ أَكْرَتِ إِلَّا لَذِينَ أُونُواْنِيَ بِهَا مِنَ أَكْدَبِ مُومِنُونَ بأنجنب والظنغوب ويغولون الذبن تفروا مؤلاء أمدين الذين اَنُواْسَيِيلًا ۞ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَن اللَّهُ فَكُن تَحِدُ لَهُ سَيِيرُ۞ أَمُلَنُهُ نَصِيبٌ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا لَا يُؤْفُونَ النَّاسَ فَيَدِرًا ۞ أمَيْسُدُودَ أَلْتَ اسْعَلَى آلَتُهُمْ ٱللَّهُ مِن فَصَدْ لِلْفِظَةُ النِّيَكَ الْإِنْ وَمِيمَ الْهِ كَنَابُ وَالْمِكُمَّةُ وَالْمُنْ مُعْمُلِكًا عَظِيمًا ۞ فَمَنْهُ مِثَنَا مَنَ بِ مِهِ

(٤٨) يفيدك أن النعرك بالله يكون في معصية الله، وكل طاعة للشيطان يكون فيها شرك بالرحمان وانهم أن (مادون دلك) معناه ما دول الشرك ، وهو كل خطأ يكون غير مقصود من صاحبه اقرأ الفاتحة ثم آخر البقرة وأول النتح (٤٤) اقرأ الفاتي

(۱۹۸)

منا أصل لكل

من جولى أحما

من أمسوو

آلأمسة

( الأمانات )

واجمع ۲۸۲

فالبترة و۲۷

(العمل) اذهب

الله ۱۳۵

(٩٩)
جعل أولى الأمر
مع الرسول
فى الطاهبة
لاعتبار مرابس
كومة شورية
تنفذ تأنول الله
وكل رابس

وَمِنْهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَكُنَّ يَهُ فَعَنْ مُسَعِيرًا ﴿ إِنَّا لَذِينَ كَفَرُوا بِنَايَيْنَا سَوْفَ مُسَلِيهِمْ نَارًا حِنْ لَمَا نَصْبَتَ جُلُودُهُ مِنَدَ لَنَ عُرْ جُلُومًا غَيْرَكَ إِلِينَ وَقُوا ٱلْمَدَا بَيْ إِنَّا لَلَّهُ كَانَ عَزِيزًا عَكِما @ وَالَّذِينَ التواقع كالالفناني كالمذيلة وتناب فتري من تخيها ٱلأَبْسُرُ خَنِادِينَ فِيهَا أَبِمَا لَمُنْ فِيهِا أَزُونِ مُمَا لَهُ وَيُدْخِلُهُ ظِلُاظِيلِكُ ﴿ إِنَّا لَهُ يَامُرُكُمُ أَن نُودُ وَالْأَمَّدَيْا إِلَّا مُعَلِيكًا وَإِذَا مُكُنُّهُ مَنِزَا لِنَاسِ أَن عَنْكُواْ بِالْعَدْ لِإِنَّا لَهُ يَنبِ الْعَظْكُمُ وَالْحَالَةُ وَلَا إِنَّا لَهُ حَكَانَ سِيعًا بِعِيدًا ۞ يَنَأَيْهَا ٱلَّذِينَ لِمَنْوَا أَعِلْمِهُوا اللَّهِ وَأَطِيعُواْ الْرَسُولُ وَأُولِ الْأَمْرِمِينَ فَيَ إِن سَنَا رَعْنُهُ فِي ثَمْنَ وَوُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن حَيْنَهُ ثُوَّ مِنُونَ مِا هَمِ وَالْبِي مِا لَا يَرْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَعْسُنْ مَأْوِيلًا ﴿ أَوْرَالُ الَّذِينَ مِنْ عُمُونَا نَهُمْ اسْوَاعِمَا أَرْلَالْكِلَ وَمَا أَيْرَكُ مِن فَعَلِكَ بُرِيدُ وَنِأَن بَعَا كَمُوَّا لَالْفَلْ عَوْنٍ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَعْنُرُوا بِيوَرُرِيْوَالنَّكِطَنُ أَنْ بُعِيلَهُ مُسَكِّلًا مِيدًا ۞ وَإِذَا إِ فِي لَكُنْهُ نَعَالُوا إِنْ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ وَإِلَّا لِأَسُولِ رَأَيْكُ لُنَفِيتِ بَنَكُمُ ذُونَ عَنْكُ صُدُودًا ۞ فَكَيْمَ إِنَّا أَمَنْ يَهُدُ مُعِيبَةً مَا فَدَّ مَتْ أَبْدِيهِ مَنْمُ مَا أَوْكَ يَعْلِمُونَ إِلْفَوِإِنْ أَرَدْ نَا إِلَا مُسَنَّا وَتَوْفِيكَ ۞

له هسده الطاعة ، ولفظ (أولى) تلجماعة ويغيدك أن حكومة الفرد ليس لها سبيل في الاسسلام ، ولفظ (منكم) يغيد أن هؤلاء الجماعة لا بد أن يكونوا من الأمة حسا ومعنى فيكونوا من ابنائها ويكونوا مستمدين ولايتهم منها فتدير واعلم ان في هذا تقريرا السلطة الأمة ، وهذا أصل في احترام الرياسة والفيام بالفانون حفظا النظام سه اقرأ لله ٢٠ و ٨٠٠ ثم افظر كف ومى الحاكين والقائين بالأمن في ٨٥ و ١٢٥ في النساء وفي ٨٥ و ١٢٥ في النساء وفي المائدة وافظر ١٤ و ١٠ في النمان ثم افظر ١٠ في الشورى

(٦١) حبش على استعمال المقل والأخذ بالعلم اقرأ إلى ٦٠ ثم انظر البقرة في ١٧٠

( ٦٤ )

قدير قسوله
( باذن الله )

لتمنم أنالطاعة
لا تكون لمن
يخسالف الله
مهما كانت
صفته ودرجته
في الناس

أوليك الذين يسكرا فدمافي فالوبهة فأعرص فه وعظهم فِأَنفُسِهِ وَوَلَا لِلِفَاقَ وَمَا أَرْسَكُنَا مِن رُسُولِ لِإِلْفَاعَ مِإِذَٰ فِي الله ولوآنه موادظكواأ نفته منه آول فأسنة فرواالة وأسنة فاكت ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُ وَالْعَدَ تَوَا بَا رَّجِيمًا ۞ فَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ عُكُولَ فِهَا نَجْرَا يُنْهُمُ أُولَا بَهِدُ وَأَفِأَ ضَيهِمْ حَرَبُا مِنَا فَصَدَت وَيُكِلُوْ النَّدِيدًا ۞ وَلُوْ أَنَّا حَنَّمُنَا عَلِيْهِ مَ أَنِا فَن كُوْ أَنْ سَحْد أَوَاخُرُ وَامِنَ وَيَذَرُكُمُ مَّا فَعَتَكُوهُ إِلَّا فِلِيلُ إِنَّهُ وَقَوْ أَنَّكُ مُعَمَّلُواْ مَا يۇعَظُونَ بِهِ لِكَانَ خَيْرًا لَمُنْ يُوَالْمُنْ تُوَالْمُنْ تَنْفِينًا ۞ قَا فَاكَا تَبْسَنُ هُ مِن لَّهُ نَا أَجْرًا عَفِلِهَا ۞ وَلَمَدَ يَسَنَعُ مِينَ ظَامُسَنَفِهَ ۞ وَمَنْ يُعْلِحُ الْفَهِ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَيْنَ مَمَ ٱلْدِينَ أَشْتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّيْجِينَ وَٱلمِسْدِينِينَ وَالنُّهُ مَا أَهُ وَالْمُسَائِينَ وَحَسُرًا وَلَيْكَ رَفِينًا ﴿ وَلِلْكَ الْمُعَسَّلُونَ اللَّهِ وَكُنَّ إِللَّهِ عَلِيمًا ۞ بَنَأَ مُمَا الْذِينَ السُّواخُذُ واحِدُرَكُمُ فَانْفِ رُوا نْبَايِنا وَانْفِرُواْ بَيْمَا ۞ وَإِنَّ مِن حُمَّ لَنَ لِبَعْلِكُنَّ فَإِنَّا مَنْ لَمَنَّكُمُ شيبة قَالَ فَدُأَ نَعْتُ أَلَقُهُ عَلَى إِذَاكُ أَنْ مَعَهُمْ سَهِما @ وَلَيْنَ أَمَّن مَكُمْ فَشَلْ مِنْ اللَّهِ لِمَا وَلِنَكُ أَن أُرْكُنْ يُنكُرُو مِنْ مُودَةً مُنكَدِّم كُنتُ مَهُ مُنَا أَوْزَ فَرْزًا عَوْلِهَا ۞ فَلُقَدِيلُ عَلْسَبِ إِلَا فَوَالَّذِينَ بَسَرُونَ



سَالْنَامِ (لَدُمُكُ مَنِيكِ ) الْذِينَ الْمُوالِيكِ بِالْوُنِ عَلْمَ

( ۷۰ ـ ۷۸ )

فيسه تحريض

هــــنى إعانة

للسند ـ فين

والمظــلومين

بالتنال وتتزيع

من للمناح موما

من للمناح موما

انتنال حيانهم

(۷۸) انظر ۱۳۰\_۱۳۳ في الأعراف .

الرئبول فغذاطا عالمة ومزثولي فتأأن سننان عليه وتنا وَبَوْلُونَ طَاعَةُ فَاذَا بَرَدُ وَأَينَ عِندِ لَنَ بَيْتَ مَلَابِفَ ذُيِّنَا مُ عَبْرًا لَّذِي مَوْلُ وَاللَّهُ يَكُنُ مَا يُسَيِّنُونَ فَأَعْرِسَ عَنْهُ وَوَوَ فَكَ لَعَلَ اللَّهِ وَكُونَ بأننو وجيجيلًا ۞ أَفَلَا بَنَدَ بَرُونَ الْمُسُرُونَ وَلَوْكَا نَ مِنْ عِندِغَيْرَالَهِ لوَعَدُواْفِهِ أَخَيْلُنَا كَيْرِينَ فَإِذَا جَأَةً ثُمْزَاً مُرْكُنُ الْأَمْنَ وَالْتَوْفِ بسكيطونه يشهد وتولا فعشل أمتوعك كم وكتعث الآثيثة الشيطان الاظيلان فتنبزل فسيبلأ فولا تكأث التفكل وكرمز كأؤم عَسَىٰ اَفَا أَنْكُفُ مَأْسُ الَّذِينُ كَانُوا وَافَا أَشَدُ مَأْسَا وَأَشَادُ مَنِيكُ @ مَن يَفْفَة لِنَذَنَهُ حَسَنَهُ كُلُهُ إِنْ مِن بِنَهَا وَمَن يَفْفَعُ لَفَكُمَّةُ مِرَا مَّهِ خِدِيثًا ۞ فَالْكُو فَالْكُوعَ لَكُنَّا عَدَ فِضَكَمْنَ وَاللَّهُ أَرَّكُ آزُيدُ وَيَأْنَ نَهُدُواْ مَنْ آَصَكُا لَقَهُ وَمَنْ يُصِيلُا لَلَهُ فَلَنْ جَلَا لَهُ إِلَيْهِ

(۸۲) انظر ۲۵قعد

(۸۳)

مذارأسل في الشــــوري والرجوع ألى من الأمن الرأى من الأمن من يشتونها العامه الغام في الغام في المارج في المارج المارج المارج في المارج الماري الماري



(٥٨) شفاعة ) في سياق الحرب والفتال مناها المباعدة بالانفهام إلى للقاتلين ؛
 (٨٦) هذا أصل في التفاضل وحسن الماملة ــ انظر ٢٣٧ في البقرة و ٦٠ في الرحن بهلا في التصمر مــ

الإلم) إنظر ١٢ في الأنمام .

الله الكمم) قيمم الرا الدار إلى ٧٨

مَنَّىٰ كَايِرُواْ فِهُ بِلِأُ هُوْفَالِ ثَوَالُواْ فَالْأُومُ مَ وَأَفْتُ لُوهُ مِنْكُ وَجَدَعُوْمُ وَلَا تُعَيِّدُ وَأَمِنْهُ مُ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ١٤ الَّذِبّ بَصِيلُونَ إِلَا فَيْمِ يَثِنَاكُونَ يَبْنَهُ مُرْمِئَنَيُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَيْرَنْ مُسْدُودُ فَرُأَن يغنينكوك أوثفك بأوا قومه والأساة الذاسا كالاعكي فالتناكية فَإِنا عَنْزَلُوكُو مَا يُعَنِّيلُوكُ وَ الْمُعَالِلَكُ مُ السَّامُ مَا جَعَلُ مَدُ لِكُمْ عَلِيَهِ وْسَيِيلًا ۞ بَهُدُونَهَا فِرِينَهُمِهِ وَلَأَن يَأْمَنُوكُ وَيَأْمَنُواْ وته حكمة ارد واللفك الكيف الكيوان المتعبر الودوية الكؤاك ويكفئوا أيديه مقلاوه وافن كوفرك أفن أخوه وَأُولِكُونَ مُنْكُالُهُ مَلِيَهُ مُسْلُطُكُما فِيهُانَ وَمَاكَالُومِنِ أَنَافُونُلُ مُؤْمِنًا إِلَاحَتُنَا وَمَن مَّنَاكُمُوْمِنَا خَمَلًا فَيْرَيْرُدَفَتُو مُؤْمِنَة وَوَيكُ مُسَلَّمَةُ إِنَّا مُعْلِيمَ إِلَّا أَن بَعَنَدَ قُوالَهٰ إِن كَانَ مِن فَوْمِ عَذْرِ لَكُمْ وَهُو مُؤْيِنٌ فَتَكِيرُ وُزَفَتَ وَالْوَامِنَ وَإِن كَانَدِينَ فَرَامِ بَيْنِكُمُ وَبَنِهَ مُرْمَيْنَ فَ فَدِيَّةً مُسَلَّتُ إِلَّا هَمِلِهِ وَنَرْيُرُ وَنَهُ وَمُؤْمِنَ وَفَنَ أَرْبَعَ مُنْ اللَّهِ الْمُسَامُ شَهْرَيْنِ مُنتَابِعَيْنِ ثُوْبَةُ مِنَ أَفَوْ وَكَانَا فَدُ عِلْمًا عَكِما ۞ وَمَنْ مِنْكُ مُوْمِنَا مُنْعَكِمًا فَمُرْآ وُمْ يَهَا مُنْ الْمُعْلِمَا فِهَا وَعَمِيسًا مَدْعَلِيْهِ وَلَعْبُهُ وَأَعَدُكُمُ عَذَا مَا عَظِيمُ ١٥ يَنَا بُهَا الَّذِينَ لَمَنُوا الْمَامَرِينَ مُن سَبِيلَ مَعْ

(4+)اطر حكيات يحترم المواثيق والمأهيدات إلى درجة أن القاين لهم أصلة عن "تناميم يوجب علنا وعدم التعرش لهم يقتال ومن ذاك تفهسم أن القتال منا لم يكن للا جانب لمخالفتهم لنا في الدين والعليدة

بل لأنهم يحاربونا ويصادرونا في حقوقا راجع الأنفال والنوبة ( ٩٣ و ٩٣ ) راجع ١٨٧ في البقرة ولا تخنى عليك الحسكمة في تغييد الرقبة بالايمان لأن المؤمن لا ينبغي أن يتى أسسيرا والواجب على المؤمنين أن يكونوا جيمهم أحرارا مستقاين راجع ٧٧٩ في البقرة .

(11) فتبينــوا ) ذكرت سرتين الأولى أصل في العلم بالجنرانيا والحرب غيرها مما يحتاج إليه الضيدرب في الأرش انطسر آخر الزمل ۽ والأخرى في تبين المسلم من الحارب حيثي لايقتل أحسه لعهوة أوبقفلة فتسدير الدقة في المسعالة والتحذيز تتن

مُنْيَتِنُوا وَلَا تَعُولُوا لِيَا أَلْوَالْ الْمُأْلِثُ الْسَكُمُ لِلْتَ مُؤْمِنًا بَعْمُونَ عَرَضَ أَكْتُووْ الدُّنْكَ الْمُوسِدُ اللَّهِ مَعَانِهُ كَنِيرٌ وْكَدْيِلُ كُنْمُ مِنْ فَعَلْ فَتَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عُدُونَتِنُواْ إِنَّا لَهُ كَانَ عِلْمَاتَ مُلُونَ خِيرًا ١٥ لَاسْفَوى ٱلْتَنْعِدُونُ مِنَ الْوَيْنِينَ عَبُرُأُ وَلِي المُنَرِدِ وَالْجِنَامِدُونَ فِي سَبِيلَ مَنْهِ بأمولية وأنفيه ترفضك أفذا أنجز يدين بأمولية وأخيره عل التنبيدين وكرمة وكالأوتكا فذا أعشن وفنا كالذا أيحدين عَلَالْتَكَ عِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ دَ رَبَحَثِ يَنَهُ وَمَغْمِرَةً وَرَجْمَةً وَحَسَانَ الشَّفَ عَوْلَا رَّحِيمًا ١٤ إِنَّا لَذِينَ تُوفَّتُهُمُ الْمَلَّةِ كُنَّ عَلَالِي أَنْفُ عِدْمًا لُوا فيمكنه فالواكنا استينكت فيتنف الأرض فالوااك تكف أرمز الغؤة بيسكة فنتاجر وإفيها فأولتيك مأونه منجمنت وسآة ت معيا @إلاألُت مَعْمَفِيرَ مِنَ إِنَّ إِلْ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَن لَابِتَ عَلِيعُونَ مِلَةُ وَلَا يَهْ مَدُونَ سَهِبِلًا ۞ قَأُولَيْلَ عَسَى اللهُ أَنْ بُسِفُوعَ لُثُ وَحَكَانَا لَهُ عَنْوَا عَسَاوُرًا ۞ وَمَنْ يَهَا بِرْنَا صَيِيلًا فَيْهَمُدُناهُ الأرمن فرز غنما كينيرا وسعة ومزيزة مرابيه ومهاريالا مقر وَرُسُولِهِ ثُمُ يُدْ يِسِعُهُ الْمُؤْنُ فَعَدُو فَمَ أَجْرُهُ عَلَى لَهُ وَسِكَ أَنَا فَهُ عُنُورُالِيمِيانَ وَإِذَا مَنرَبُ مُنْ الْأَرْضِ فَلَيْسَ مَلِيهِ مَنْ الْمُرْضِ فَلَيْسَ مَلِيهِ مَنْ فَيَن

> أدخال العهوات الشخسية في المعالج العامة . (د. ه. ١٠٠٠ تا الشخصية في المعالج العامة .

(٩٥) آنظر ١٠٠٠ في الحديد

﴿ ٩٧ - ١٠٠ ) أصل في الهجرة للحرية والعمل على استقلال البلاد ( درائما ) مكاتماً للرفام العدو على النسليم بالحق...

ن مَعْمُرُوا مِنَ السَكُونِ إِنْ خِفْعُوا لَ يَعْيَنَكُمُ الَّذِينَ لَمُنْرُوا إِنَّا لَكُولُونَ كَانُواْلَكُوْمَةُ وَلَنْبِينَا ۞ وَإِذَا كُنتَ فِيهِ مِ فَأَفْتَ كُوْ الْعَمَالَقَ فَلْمَا فُمُ طَالَعَةُ مَنْدُ مَنَكَ وَلِبَأَخُذُ وَأَلْسِطِيَّهُ مُ فَإِذَا مُجَدُواْ فَلِيَكُ عُونُواْ ن وَزَا بِهُ وَلِمَا إِن مَا إِنَّهُ أَخْرَىٰ أَرْضَا وَالْمُنْكُوا أَلْفِكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ خُلُوا بذره وأشطته وذالذ فكنزوالونغفكون فأسليكووا فيتعيد فَيَهُونَ عَلِيْكُمُ مُسُلَةً وَحِدَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَىٰ عَنْهِ الْكَانَ بِهُواْ ذِي مِنْ مَعُ أُوْتُ نُدِيرُ مِنْ إِن تَعَنَّمُوا أَسِيلَ يَسِيمُ وَخُذُواْ حِذُوْكُوا فَأَلَقُهُ أَعَذَ لِلْكَوْرِينَ عَلَا مُ مُبِيًّا ۞ فَإِنَّا فَضَيْتُ وُالْتَكُوَّةَ فَأَدْكُرُوااللَّهُ مُنِ وَمُورِ وَعَلَيْهِ وَمُ وَالْمُعْدِي فَمُ وَإِذَا الْمُلْتَأْتُونَ وَالْمُتَلَوِّةُ إِذَا لَمُتَكُودَ كَانْتُكُولُلُومْ بِنِينَ حِكْدُهُا مُؤْفُرُتًا ۞ وَلَا خَنُواْ فِي أَبُونَكُ أَوْ ٱلْعَوْمِ إِنْ كُوْنُوْ الْأَلُونَ فَانْهُ مُنَا لَكُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَجُونَ مِنَ أَنَّهِ مَا لَا مُرْجُونً وكَانَا لَذُ عَلِيمًا عَرِيمًا ۞ إِنَّا أَرْلُنَا إِلَيْكَ الْحِكَنْ الْخِكْدُ يَّنَ لَكَ الرِيَّا أَدُنْكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْهِ إِن حَيِيبًا ۞ وَأَسْتَفْ فِي اللَّهُ إِنَّا مِنَ حَكَانَ عَنُورًا رُبِياً ٥ وَلَا فِيَدِلْ عَنِ الْفِينَ يَعْنَا وُزَا مُسَلِّم إِنَّالَةَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ كُوَّانًا أَيْبُما ۞ يَسْتَغُفُوذَ مِنَ السَّايِر وَلَا يَسْتَغَفُّهُ زُمِنَ اللَّهِ وَهُوَمُعَمَّدُ أَذُ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْفَوْ لَ

(۱۰۲)
جمل المسلاة
في وقست
الاسسنمداد
قحرب ليجيع
ين القسوة
بين القسوة
وحاجة الروح
الى المسلاة

إلى الطمام والشراب كلاهما خذا، موقوت ، ولم يحدد الترآن الأوغات العامة الصلاة لألهُ مواقع البلاد تخلف فيطول في بمضها النهار إلى عدة أشهر والمبل كذهك ــ راجع ١٨٣ في البقرة و ٧٩و٧ في الاسراء و ١٩٤ في هود و ٥٥ في النور .

(١٠٤) راجع ١٣٩ وما بعدها في ال همران وكفك ٣٥ في عجد .

(١٠٩سـ٩٠١) في هذا الذار للمعامين وأرباب الدفاع هن المجرمين .

وَكَا زَالُهُ عَالِمُ مَا رَحِيلًا ۞ مَنَا لَتُ كَذُلُهُ مِن النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَمُ عَنْ عَنْ وأنجو والذنبا فن يحاد لأف عنه توكر والبنهة أم مَن يُحُن عَلَنامِ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَسْمَلُ مُوالاً وَيَشْلِهِ فَنْكُ أُذْ يُكَنِّفُ إِلَا يَكِلالْهُ غَاوُرًارَحِهَا ۞ وَمَن يُجِبُ إِنَّا لَإِنَّا مَكْ سِبُهُ وَكَانَفْ وَكَالَافَهُ عَلِيًا حَيْكًا ۞ وَمَن يُجُبِ خَيلِتِهُ أَوَّاكُ الْزُرَّمُ وبِيرَيَّا فَقَالُو حُمْهُ لِ بْنَتُنَا وَاثْمَا نَبْيِنَا ۞ وَأَوْلَا فَصَدُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْتُهُ لِمُسَنَتَ عَلَامِنَ يَنْهُ وَأَنْ يُفِيلُوكَ وَمَا يُمِينُلُونَ إِلاَّ أَمْسَتُهُ وَمَا يَضُرُونَكُ مِن مَنْ وَيَ وأنزال فذعلنان المحتنب والمكنة وعلان مالزنخر يتسروكات فَتَنْلَالُو عَلَيْكَ مَعْلِبُهُ اللَّهُ أَلْمُ يُرِفِي كَيْدِرِينَ غُولَهُ مُ إِلَّا مَنْ أَمَّن أومعرُ وفيا واصلنج بَبْنُ النَّاسِ وَمَنْ بْعَلْ لِلَّا ابْنِعْمَاءَ أَلْمَهُ فَسَوْفَ نُوْيِنِهِ أَجْرًا عَفِلْيَا ۞ وَمَنْ إِنَافِوا لِرَسُولِ تبوماتهتين لذا أنمدى وبتيع غيرسيبيل أؤيبيين فوليدمكا وَلَا وَنَسْلِهِ عَمَنْتُ وَسَاءً مَعِمَعِيمًا ۞ إِنَّا لَهُ لَا يَعْفِرُ أَنْ لِمُثَرِلَا بِهِ وَيَغْيِرُمَادُ وِنَ ذَيْكِ لِنَ بَنَاأَهُ وَمَن يُغْرِكُ بِاللَّهِ فَعَدْ صَكَّلْ مَسَكَ لَكُلَّا بَيِهُا ۞ إِن يَدُعُونَ مِن دُ ونِهِ ٓ إِلَّا إِنَّا وَإِن يَدْعُونَ أَبِّا شَكُّمُكُنَّا ا المَّتُهُ اللهُ وَقَالَ لاَ غَيْدَ ذَيْرُ عَهَادِكَ نَصِيلًا مَعْرُومَنَا ١



( ۱۱۳ ) اختر۲۳ و یک فالاسرا، و ۱۹ سالا فی پوتسر شم ۱۲۹ فی البقرة و ۱۹ ف

( 110 – 177 ) إنظر ٢٥ و ٧٦ في مرم ثم انظر شرك الطاعة والاستمائة في ه في العائمة وأرجع إلى ٤٨ و ٣٦ منا ( شيطاناً مريداً ) انظر أوائل الحج والصافات وانظر ( الأماني ) في 111 ــ 197 في البترة ثم ٢٢ وما تبلها وما يستدها في لقمال المراف .

وَلاَ مِنْكُ أَنَّهُ وَلاَ مِنْكِنَةُ وَلاَ مُرْبَعُ وَلَا مُرْبَعُ وَلَا يَدِيكُ فَالْأَنْفُ كَمِ رَبُّهُ وَظَيْفَةٍ فِي خَلْوَا لَقُووَ مَنْ يَغَيْدِ الشَّيْعِلَىٰ وَلِيَّا مِن دُونِهِ لُهِ فَمَنْدُ خَيِرَ خُنْدًا النَّبِينَا ﴿ بِيَلُهُ وَرُانِيَهِهُ وَمَا بِيَدُامُ الْكُمَّانُ الاغرورك أولَيْكَ مَا وَلِلْمُ وَيَكَ مُولِا عَيْدُونَ عَنْهَا عِيمَا ١٠ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَكِيدُوا الْعِنَائِينِ سَنُدْخِلْهُ مُرْجَنَّانِ أَرِّي مِن تَعْيَكُمُ الأنشر خلدين فيهاآبكا وعدا للرحفا ومزأمدة فارزا للوفاك لَقِي إِمَانِهِ عُنْ وَلَا أَمَا فِي أَمْ إِلَّا لِكُنْ مِنْ مِنْ الْمُؤَالِجُ زَيهِ وَلَا جِدْلَهٰ بِن وُينَا هُوَوَلِيَ اللهِ مَقِيدِرًا ۞ وَمَن بَسِّ مَلْ مِنَ الْعَسَائِكِيْنِ مِن حَكِيراً وَأَنْنَى وَهُومُومُ مِنْ فَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَا أَعَنَهُ وَلَا يُظْلُونَ نَصِيرًا ۞ وَمَنْ أَحْيَلُ وِبِنَا يَنَ أَسْلَمُ وَجَهَا أُ يِفُو وَهُوَعُيلُ وَانْتُبَعَ مِلْةَ إِبْرِهِ بِمُرْحَنِيفًا وَأَغَنَّذُ أُلْفُ إِبْرُهِيمَ خَلِيلًا ۞ وَيُومَا فِي السَّمُورِدِ وَمَا فِأَلَا رَضِ وَكَانَا مَدُ يُحَالِنَى يَعِيمُنا ۞ وَيَسْتَفُنُونِكَ فِأَلْفِكَا ۗ فالأفذ ينب كغرفيهن وكالنا فاعلنكم فالحكتب عفتت ٱلنَّامَةِ ٱلْنِي لَانُوْنُونَهُ مَا كُنِي لَانْ وَرَغَهُ وَأَلْ مَنْ عَالِمُ وَالْفَالِينَ وَرَغَهُ وَأَلْ مَنْ يَكُونُهُ فَ وَالْسُنَعَتَمَ مِن مِنَا لُولَا زِوَأَن تَعُومُوا لِلْيَدَى الْفِسْطِ وَمَا لَفُعَلُواْ مِنْ مَنْ مَا إِنَّا لَلْهُ حَسَالًا إِن عِلَيْهَا ﴿ وَإِن إِمَّا أَنْ خَا فَنْ مِنْ مَعْلِما أَسُونا

(111) تمسرف كيف سننبغ ألباس خلق الله تما لأمر الشيطان إذا تدبرت ما يسماوته من التمسنم الذي يجدل الرجال وتجوف النماء ويجعل النساء يتشبهو فبالرجال وغير ذلك من البسسخ في الأجــــــام و الأخلاق ،

(۱۲۲) يقطع الأمل على الذين يتمتون الوصول إلى الله بسير صالح العمل وببين أن من يعمل سوءا لابد أن يجزى به ولا ينفعه شفيع ولا ولى راجع غافر إلى ۲۰ . (۱۲۷ – ۱۲۰) راجع أوائل السورة إلى ۳۲ .

لأَمْسُ ٱلنَّمْ وَإِن مُسِنُوا وَتَنْعُوا فِإِنَّا لَهُ كَانَهَا أَمْلُونَ خِيرًا @ وَلَنْ مُنْتَنِيظِيهُ إِنَّانَ مَنْدِلُولِ مِنْ أَلِنْكَآءِ وَلَوْ مُرْصَنَّةُ فَلَا يَهِ لُواْ كُلَّ أَلْبُ ل مُلَا لُوكِمَا كُلْتُ لَقَة وَإِن مُسْلِمُ أُونَتَ فُوا فَإِنَّا مَدَّكَا لَ مَعْوُلا رَجَّا 3 فَانْ بَنْفَزُقَا يُعْزِأُ لَذَكُ كُلَا يَنْ مَنْ مَنْ يَعْزِي وَحَكَالَا لَذُوْنِهِ عَلَيْكُا ۞ وَفِيْهِ مَافِأَلْتُهُوَ بِ وَكَافِأُ لُأَرْمِنْ وَلَعَدُ وَصَبِينَا ٱلْذِيزَأُ وَوَالْهِ حِنْسَانِي فَيَكُوْوَانِاكُوْ أَيَا نَعُوا اللَّهُ وَإِن تُكْفُسُرُوا فَإِنَّ فِيمَا فِي السَّمَوَ بِسَدُومًا فِالْأَرْمِنْ وَحِكَانَا لَهُ عَيْنَا عَبِيكا ﴿ وَفِيهِ مَا فِي أَلْسَكُوْ سِتِ وَمَا ڣٵڵٲڗ۫ؠۼؖٷٙڰڹٳڶڡٙۅڗڝڪؠڰ۞ٳڹؾڬٲ۫ؠڎ۫ڡ۪ؠٙڮٳؘٛۺٵڵڬٵۺػؽؖٚ<u>ڋ</u> بِالْغِينَ وَكَانَا مَنْهُ عَلَىٰ قِلِكَ فَيَارِرًا ۞ مَّنْ كَانَ مُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْكِ نِينَاللَّهِ وَإِنْ الذُّنْهَا وَالْأَيْلَ وَحِكَالَا فَدُسِّيعًا بَضِيرًا ۞ يَالَهُا أِينَ النَّهُ أَكُو مُوا قَوْ مِينَ مِا لَيْسُطِ شُهَكَاءً يَقْدُ وَلَوْعَ لَأَنْسُكُ لِيَّنِ وَالْا فَرِينَ إِن يَكُنْ غِنَا أَوْفِينَهُ إِنَّا قَدُهُ أَوْلَىٰ بِكَافَلًا والفؤيتأن تقد أوآوان تلواآ وتعرمنوا فإنا فدكان بماقتلون يَعِينَ الْمِينَا أَيْهَا الْمِينَ مَنُولِكُولُولُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْحِيحَةَ بِمَالَّذِي الكالك إدالك المسكنه الذع أنزلين فبكل ومن يتحفر إقو

(111)

سياق الآية وخطاب الجاعة ينسد أت لا نسطيع أل نجمل نساء الأمة متعادلات في جيع الشئول جيع الشئول فيجب ألايقصر نيه الامسلاح والوقاية ، وما وراء ذلك منفور

(۱۲۳) إنظر ۱۹ و ۲۰ في إبراهيم .

(۱۳۶) اثراً في آل همران ۱۶۰ و ۱۰۲ و ۱۳۶ و ۱۳۶ في المائدة . الاسراء و ۲۰ في الشوري (۱۳۰) انظر ۸ في المائدة .

( 147 ) راجع 14**0 فی** البقر**ہ** ۔

(170 ــ 180) راجع البقرة من ۸ تم انظر ۱۸ و ۲۹ ف الأنمام .

عَنْرُواْزُتُلْمُنُواْذُ كَعْرُوازُازُدَادُواْلُمْزَازُ كُنِ اقترلِتُ يْرَكُ وَلَالِعُدِيِّهُ مُسَيِلًا ۞ يَغْرَالْتَعْفِينَ إِلَّهُ لَكُ عَنَا ﴾ أَلِيها ۞ الْذِينَ يَعْنِدُ وَذَا لَكَ فِينَا وَلِهَا مَن وَفِأَ لَوْمِينَ ٱبْنَعُونَ عِندَ مُوْالِّسِنَّرَةَ فَإِنَّالِمِنَ فِيَوجِيما ۞ وَقَدَّ زَلَ عَلِيْكُ فالعيكنبا أذاذا سومته البيا الوبكر بالايسترابا فلانقع الوا يدبث تيره والمسكم والمقلفة والمكام لَلْنَا فِينِينَ وَالْكَافِينَ فِي يَعَلَنَ رَجِيعًا ۞ أَلَّذِينَ بِمَرْبَقِسُونَ بِمُ فَإِن عُدْفَةُ ثِينَ إِنَّهُ مَا لُواا لَهُ تَكُنُّ مَّمَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِ إِنَّ بِهِ عَالُواْ الْوَسْتَةِ ذُعَلَكُمُ وَنَنْ صَعْدِ فِي كَالْوْمِنِ بِي عَالَمَهُ بَعَالُمُ بَيْنَكُوْوَمُ الْمِنْكَةِ وَلَن يُمُكَالُ فَدُ لِلْكَافِرِينَ عَلَالُوْ سِنِينَ سَبِيلًا ۞ إِنَّ المَثَنَيْتِينَ يُحَدِّدُ عُونَا لَهُ وَهُوَخَدِعُهُ مُ وَإِذَا قَا مُوَا إِلَىٰ لَعَسَكُوٰ فَاحُوا كْتَالَايْرَةُ وَزَّالْنَاسَ وَلَا يَصْفِيرُونَا فَدُ يَهِ وَلِيهَ لَا هِ فَذَهَدُ بِينَ يَبْرَ دَاكَ لَا إِلَهُ وَلَا إِلَهُ وَلَا إِلَهُ وَلَا إِنْ فَوْلَاءً وَمَن يُعْلِيالُ قَدُ فَلَن جُدَلَهُ إِلَيْكِ يَأَجُا ٱلَّذِينَ آمَنُو الْاَتَّفِيدُ وَالْأَنْ سِيَعْدِينَ أَوْلِكَا مَين وُلِلْأَوْمِينِةِ

راجــع 1٦٠ ق البرد .

(107\_[0.) راجع ١٣٦ ق الترد

( 10Y ) انظر ۱۰۸ ق البقرة واتسنزأ إسرائيسل فيها

الكنكاء ُ النَّادِ وَلَنْجَدُ لَكُنُهُ نَعِيدًا ۞ إِلَّا أَذِيزًا أَوْأَهُ القد وَلَنَاكُ وَادِينَهُ مُ يَقِيهِ فَأُولَيْكَ مَمُ الْوَّمِينِينَ وَسَوْفَ بُوَفِينِ ينة أَجُراعَ فِلِيهُا ۞ مَّا يَفْعَلُ اللهُ بِعَدَا يَحُوان سُرْحَكُونُ مُرْوَكُمُ لَكُ وَحَكَانَا فَهُ شَكِرًا مِّلِنَا ﴿ لَا يُمِنَّا فَدُ ٱلْجَمْدَ وَالنَّوْءِ مِنَ الْعَوْلِ لَا مَن وْكَانَا لَهُ سَيَمِهَا عِلِما ﴿ إِن أَبُدُ وَالْمَبْرَا أَوْتُ فُوا أَوْمَنَّا مُوا وَوَفَالْمَا فَدَكَا نَعَمُ فُوَا فِذِيرًا ﴿ إِنَّا لَا بَنَّ كُلُونِهِ أَلْمُووَرُبُ بَاأَنْ مُسْرَقُواْ بَيْنَا هُوَوَرُسُلِهِ وَيَمُولُونَ فَرَيْنِ يَعْضِ وَنَكُورُ نَ يَخِينَ ذُواُ بِنَ ذَالِكَ عِبِ لا ﴿ الْوَلِيْلُ الْمُالِكُ فِرُونَ وْنَاللَّهِ عَلَى عَذَا كَمَا مُّهِ مِنْ وَأَلِدْ يَنَّا ينهه أولتك سوف وتبع البورم وكارك المسما @ يُسْتَلُن أَعْلُ الْمُكَيِّلُ وَلَيْ لَعَلَيْهِ مُسِعَنَا مُنْ عند بنلك مذارًا تَعَدُوا أَلْعِن مِن بَعْدُ مَا مَا أَعْدُ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُا لَدِينَ مُنْ عَوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَابْنَا مُوسَىٰ لَمَلْنَا مُبِينًا ۞ وَرَفِينَا فَوْقَهُمُ الْعُلُورَ لَيْقِهِ مُوَعُلْنَا لَمُنْ ذُونُهُ لُولَا لِيَاتِ مُبَلِّماً وَمُلْنَاكُ مُلَاتَ دُولُ فَالسَّدُتِ الْخَذْنَا مِنْهُ وَيَتَعَا غَلِظًا ۞ فَمَا مَعْنِيهِ وَبِنَعَهُ وَكُفْرُهِ مِنَاكِما فَمَ

ــ ٩٣ في الأسراء

بخرور فالانؤمية زالا فليلذك وبكفره تروق لمبزع أيتربيه بهتك عَظِياً ۞ وَقُولِمُ إِنَّا فَتَلْنَا السِّيمَ عِيسَيَ أَنْ مَرْ لَرَدَ سُؤُلَاللَّهِ وَمَا فَلَكُوهُ ومَامِكِلُوا وَلَيَن شَيْدَ لَهُ مُوالْ الْإِينَ الْحَسَكُولُ فِي وَلَي سَلَّهِ مِنْهُ مَا لَمُ رِمِينُ عِزْ إِنَّا أَيْكَاعُ الظَّنْ وَمَا فَكُلُوهُ مِينَا ﴿ بَل زَفْتَهُ أَفَّهُ اللَّهُ مُ وَ وَكَانَا مَنْ عَزِيزًا عَيْكُ اللهِ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْحِيكَ لِهِ الْمُؤْمِنَنَ بِعِفْهُ لَ مُوْيَةٍ وَيُوْمَ الْمِنْيَةِ بِكُونُ عَلَيْهِ مِنْهَ بِدَا ۞ فِظْلِمْ مِنَ الْإِينَ هَسَّا دُواْ حَرَّمُنَا عَلَيْهِ وَطَيْبُ وَأَحِلُكُ لَمُنْ وَيِعَمَدَ فِرْعَن كِيَالُ فَدَكَيْرُ لَ وَأَخْذِيمُ أزتزا وقذنه وأعنه وأسخيله تأمؤ كالناس أنبط لوأعنا اللكغين مِنْهُ وَ عَذَا بِأَ أَلِيمًا ۞ لَكِنَ إِنَّ مِنْ زَيْكَ أَيْدٍ إِمِنْهُ وَلِكُوْمِ مُونَ يُؤْمِنُونَ عَاأَنِرُ لَالِهُكَ وَمَا أَنِرُ لِمِنْ فَعَلِكَ وَالْفِيمِينَ السَّلَوْ وَالْوَفُولَ الزَّكُونَ وَالْوَينُونَ وِالْفِورَالْبُورِ الْآخِرِ أُولَيْكَ سَنُونِهِ مُزَاِّجُرًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا أَوْمَيْنَا إِلَيْكَ حِيكَا أَوْمَيْنَا إِلَىٰ وَيَ وَالْنَبِينِ مِنْ مُرْمَدُ مِوَاوْمَيْنَا إِلَى الركيب والنكيرك النوق وكشفوت والأشباط ويبتن وأيؤيت مَاوُكُسُ وَمَثْرُولُ وَسُكِنْ وَالْبَيَّامَا وُوَذَنُولًا ۞ وَدُسُلُا لَا تَصَعَّمُنَا عُمْ عَلَيْكَ مِن أَمْلُ وَرُسُكُ أَرْفَعُ مُعَمَّدُ مُعَلِّلًا وَكُلِّمَا فَذُ مُوسَىٰ مَسْعَلِكًا ١

انظر مرح . (104) راجم ۲۲ و ٧٣ في البقرة و ۱۰ ق الؤمسسون و۷۰ و ۸ ه في الزخرف راجع ٥٥ ق ∓ق حمدرات ثم انظر ٥٦ و ۷ ه في مرج 147, 140, ف الأمسراف و 10 في فاطر و11 في المجادلة و٣٦ في النور و٣ في الواضة

( ١٥٩ ) أى لابد أن يكون منهم من يؤمن به بعد منه الحادثة قدليل على أنه نجا من القتل وأن دهوته مستمرة في الهجرة إلى أن يموت موت العادة راجع قصة إبراهيم في الانبياء ثم ٤١ في النساء . ( ١٦٠) انظر ١٤٦ في الأنهام .

(۱۹۱) راجع ۲۹ ثم انظر آل همران فی ۱۳۰ فعی تعرفك الربا الذی نهوا عنه وهم الحين تصروه فی العالم . (۱۹۱) الراسعتون فی العلم ) راجع ۷ فی آل همران و ۱۷۷ فی البترة ( ۱۹۳ ) زبورا ) ملكا ـ انظر ۵۰ فی الامراه و ۲۰۹ فی البترة و ۲۰۳ فی البتره و ۲۰۰ فی البتره و ۲۰۰ فی البتره و ۲۰۰ فی البتره و ۲۰۰ فی البتره و ۲۰ فی الب

نذِدِنَ لِنَلَا يَكُنَّ لِلْنَاسِ كَلَا لَذَهِ عِنَدٌ شُدًّا لَرُسُ وَكَانَا فَهُ عَزِيزًا عَكِما ١٥ إِنَّ يَنْهُدُ مِمَّا أَزَا الْتِكَازَ لَهُ إِنَّ يَكُمُ مُمَّا أَزَا الْتِكَازَ لَهُ إِنَّهِ ندُونٌ وَكَنَ إِنْ مَنْهِا ۞ إِنَّا أَذِينَ كُنَدُواْ وَصَدُواْ عَرَ سَيِلَ اللَّهِ فَدُمْنَكُوا مُنَكَ لَا يَبِيعًا ۞ إِنَّا لَذِينَ أَمْرُواْ وَظُلُوا أَدْ يَكُوا فَهِ لِتُورِكُ وَلَالِهُ وَيَهُمُ طَرِينًا ١٥ أَلِهُ لِي مَنْ عَلَيْ مِنْ الْبَدُ وَكَالَ ذَاكِ عَلَى فَدِيتِ بِرَا ﴿ يَأْنِهُ الْفَاسُ فَدَجَا وَكُو الرَسُولُ إِنْهُ مِنا يَجْفَا مِنُوانَعُرَاكُمُ وَإِن تُكُفُرُ وَإِنْ تُكُفُرُ وَإِنَّا أَنْ فِي مَا فِياً لَئِمَوْ بِوَا لَأَرْمِنِي وَكَانَا فَدُ عَلِيمًا مُرِيمًا ۞ يَنَا مُلَالًا صِحَتَبِ لَاعْدُلُوا في دِينِ مُ وَلَا تَعُولُوا عَلَا لِلَّهِ إِلَا أَتَى أَيَّا أَيْسَاءُ عِيسَكَا بُنُ مَرْبَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُ هُ لْمُتَعَا إِلْكُرْيَمُ وَدُوحٌ مِنهُ فَأَلِنُوا إِللَّهِ وَرُسْلِهِ وَلَانَفُولُوا مَكُنَّةُ ٱسْتَهُوا إِنَّا اللَّهُ إِلَهُ وَحِدْ سُهُ عَنْ مُرْآنَكُونَكُهُ وَلَدُ لَهُمَا فِي السَّهُونِ فِ النوتهية ا@فأمَا ٱلَّذِينَ إِمَنُوا وَعَيهُ وَالْعَيَا لَا لَهُ مَا فَوَقِيعِ أَبُورُهُمُ

(۱۷۱ و ۱۷۱) الفاها إلى سريم بعرهابهاراجع آل عمرآل من ه ٤ تمالسافات ف ۱۷۱ و بولس (وروح منه)

انظر ٧١ و٧٧ في من و٢٨ و ٢٩ في الحجر و٥٠ وما تبلها وما بعدها في آل عمران و ٧ ــ ٩ في السبجدة ثم انظر المائدة من ١٥ ــ ٧٠ و ٧٧ ــ ٧٧ تجد أن كل الماس من روح الله وأن هيمي عبد من عباد الله وليس فيه صفة تخرجه من البصرية الى الألوهية ، الما متوزع المائلا مانتات الادامة وارت موهات و حدالودل مروداماتها ١٢ ولت مدالمت

يَّا يَّبُا الْدِينَ الْمُوْالِ الْمُعُودُ الْمِلْتِ الْمُحْرِينَ الْمُوْالِيَّ الْمُحْرِيدِهِ الْمُلْكِيمِ إِلَّا مُلْكِيمُ الْمُلْكِيمُ إِلَّا الْمُلْكِيمُ الْمُلْكِيمُ الْمُلْكِيمُ الْمُلْكِيمُ الْمُلْكِيمُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَلَّالُمُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَلِمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلُكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَلِمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَلْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُ

( ۱۷٦ ) راجسع ۱۲ وماقیلها ،

(۱۰–۰) أصل فاحترام العتود راجع ۲۳ ثم انظر الأنسام ف ۱۲۲ وما بمسدما وهناك ترى

تصير النسق وانظر البغرة في ۱۷۲ و ۱۷۳ وف ۱۱۷ منها تعرف معنى البر . ثم ارجم إلى المائدة في ۹۰ لترى ( الأصاب والأزلام ) ثم اقرأ إلى ۹۷ فيها ( محكاين )
مطوعــــين
الجوارح تطويم
الحكالاب في
إمساك الصيد

ٱلَاثِيرُوَالْمُدُونِ وَانْعَوْااللَّهُ إِنَّا لَهُ شَكِيدُالْمِيعَابِ ۞ مُرْمَتْ عَلَيْكُمُ ا ٱلنِّنَةُ وَالْذَرُولَامُ الْحِينِ رِوَمَا آجِ لَلِيَدُوالِيَهِ وِوَالْفَيْحَةُ وَالْوَفْرَةُ وُ وَالْمُنْرُونِيَةُ وَالْقِلِيمَةُ وَمَا آحَكُلُ لِيَهُمُ إِلَامَا ذَكِينُهُ وَمَا ذَجِ عَلَ الْفُهُ نَا اللَّهُ مُوا إِلاَّ زَلَا وَالْكُوفِينَ فَالْكُومَ يَصِرَا لَذِينَ كُمُنْرُوا مِن وِمِنْكُمْ فَلا تَفْنُونُونُ وَاخْنُونَ الْيُقِي آحَيِيلُتُ لَكُودِ بِنَكُو وَأَخْتَتُ عَلَيْكُمُ وَرَضِيتُ كُولُالِاسُكُمْ دِينًا فَزَاحٌ مُلْزَقَ فَمُعَنَّدُ غَيْرُهُ فِمَا يَعْرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا نَا فَدَعَ مُعُولًا وَمِنْ مُنْ اللَّهُ مُا لَا أَمِلَ الْمُعَالَمُ اللَّهُ وَالْمُولَكُ الكبيث وكاعلن من أبوارج محيل بن مُعلوبه أيا عَلَكُمُ اللَّهُ فتكلوا يمآأشتكن عليس فأواذ كروااسة الموعليه وانفواافد إنافة سرع ألمكاب ١٠ أيْق أبر للم الطين وملكام الدين أوروا البحنة والم وطعنام في والمنت والمناك من الموين والمستنت ر الله والوقااليك بن الماخ الماتية ومُوافي الموري غَرُّمُت فِينَ وَلَا مُغِيَّذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكُ رُبِا لَاعَيْنِ فَعَدَّجِ طَاعَلَمُ وَهُو فِأَ الْآخِرُ فِيزَا لَكَ يِسِرِنَ ۞ يَناأَبُهُا ٱلَّذِينَ الْمَتُوا وَاقْتُمُوا لَا الْمُسَالَ الْمُسَالَ غَيلُوا وُجُوهَ حَدُدُ وَأَبِدِيكُمُ إِلَا لَمْ إِنِي وَأَسْتَوْ إِيرُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ

( الحسنات ) الدنيفات انظر ٣ و في النور ( من المؤمنات ) بيانالفرقة والطائمة لا المعتبدة (من الذين أو توا السكتاب) بيان الطائمة أيضا لتجمع بين هذا والنهى من نكاح المعركات والكافرات انظر ٢٢١ في البقرة والتملم أن أهل السكتاب قسمال ، والمقصود في الزواج منهم أهل الايمان ، انظر ٢٣٣ و ١٩٩١ في آل همران .

أَوْمَاءَ أَمَّدُ مِنْ صَحْدِينَ أَنْنَا يَهِلِ أَوْلَنَ مُوْلِئِكَا مَا يَعْ يَعِدُواْمَا لَهُ فَلِهُ مَوْا متعيدا كمتبا فأشتوا يوثوه فروآي وسنع تنة مايرة الذابعك عَنِ اللهُ مِنْ مَن وَكِينَ مِن إِلَيْكُ مِنْ وَلِينَا مِنْ وَلَيْنَ مِنْ مُنْ مُعَلِّدُ لِمَا لَكُ مَنْكُرُونَ ۞ وَادْكُرُوانِسُكَةُ اللَّهِ عَلَيْكُونِ مِنْ تَكَا ٱلَّذِي وَاثْمَتُكُم مِن إِذْ قُلْتُدْسَيْنَا وَأَمْلَمْنَا وَأَنْفُواْ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ عَلِي بِنَايِدا لَعَبُدُودِ ۞ يَنَانَهُ الَّذِينَ أَسُوا كُونُوا فَيْ مِينَ يَنِهِ ثُمِّمَا أَمَّ الْفِيسُطِ وَلَا يَحْمِمُ مَنْ كُمُ سَنَادُ فَوْمَ عَلَيْهِ مَنْكَدِلُواْ عُدِنُواْ هُوَأَ قُرْبُ لِلنَّفُوتَى وَأَنْقُواْ الْعَدِّ إِنْكُ لَكُ عَيِيْ عَالَمْ اللَّهِ ٥ وَعَدَالَةُ الْإِرْكَامَنُواْ وَعَكِيلُواْلْفَ لِيَاكُ مَّعْيِرَ أَوْ أَجْرُ عَظِيدٌ ۞ وَالَّذِيزَكَ مَرُوا وَكَنْ تَوَلِّقَا يَنِيكَا أَوْلَيْكَ أَصْ بُلُخِيدِ ۞ يَأَيُّ ٱلَّذِينَ الدِّينَ الدُّولَ الْأَرْدُ والعُسَالَةُ وَلَيْحَدُهُ إِذْ مَهُ وَمُ أَن يَبُطُوا لِيُحَالِدِينَهُ وَكُنَّ أَيْدِينَهُ عَنْ عَنْ عَالَمُ وَأَعْوَا اللَّهُ وَكَالَافَوَمُلْتِوَكِ عَلِالْفُرْمِنُونَ ۞ وَلَعَدَأَ خَلَامَهُ مِسْتَقَ مَخَ إِسْسَرَةُ مِلْ وَيَسْنَامِنُهُ مُا نَيْ مَسْرَقِيبًا وَقَالَافَهُ إِنْ مَسْكُولِ إِلْفَتُ وَالْكُلُولَ كَانْبَنْدُالْكُونَة وَكَانَتُ رُسُولِ وَعَزَنْنُوهُ مُوكَافَوَمَنْكُ إِنَّهُ فَرَجْنًا حَسَنَالَا حُسَوَهُ زَنَّ عَنَكُرْسَيًّا يَكُولُولًا وْيِلَا صَعْدَتِنَوْ لِمَنْ عِينَ لَمُنْهَا الْأَنْسَارُ فَيَ كَنْ مُعَدُ ذَالِكَ ينسطُ فَقَدْ مَسَلَ مَوْآهُ السَّبِيلِ فَيَهَا

(1) (وأرجلكم) بنسيح اللام للنبل وبكبر اللام المسيح (مهضى أوعلى سقر) او جاه أحدد ــ قلم تجدوا ماء ) فالمرض والمعر لم يتيدا بعدم وجبود الباء وإنما تيسديه المجسىء من النائط ولمس النساء وهيا

القم الناقش للطهارة ؛ أما المرض والسنر فيبيحان ولا ينقضان، راجع ٤٣ فى النساء ـ ( الصحيد ) ماعلا الأرض ( الطيب ) ضد الحبيث ( فاستحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) لم يقل وأيديكم إلى المرافق الأن هذه الطهارة بمسح الوجه والكذين الاغير .

(۸) راجع أوائل السورة وانظر ۱۳۰ في الناء نو ۱۸ في آل همران و ۹۰ في
 النجل و ۳۳ في المعارج .

(١١) اقرأ ألفتح وتدبر ٢٤ فيها .

(١٢) راجع ٤٠ في البقرة .

(۱۴ و ۱۴)

هسدًا تخویف
اناو تحدیر من
اقش المیشاق
الذی آخده الله
علبنا بنصره
والسل بدینه
وسدم نسان
شیء من کتابه

(۱۲) انظر ۲۲ وما بعدها وارجع إلى أوائل آل ممران .

تغيبهم مبالنقه أتنافز ويحكا فأويت فيب أنجزف أأكرع مَّهُ المنعِهُ وَنَسُواْ عَظَامَتُنَا وْصِيحَةُ وَأَبُّو وَلَا زَلَا لَذَلَامٌ نَالَحَتَا إِنْ وَيَنْهُمُ فَالْوَالِنَانَ لَلْكُ عَرِقًا خَذَ مَا مِنْ فَلِمُ مُنْسُولِ عَظَالِمَا ذُكِي وَأَيْهِ فِأَغْمَا بَا بنهد المتكاوة والغضاء إلابوم اليتناة وسوف ببنه ماسوب كَاوْالْبَصْنَعُونَ ۞ يَنَأَ مُلَالْكِنَابِ مَذَبَأَةُ كُورَسُولُنَا بُبَيْلُكُمُ كَيْبُمَ إِنَّا حَنْ مُعْفُونَ مِنْ أَلْكَتْبِ وَبَسْغُوا عَنَكْنِيرٍ قَدْ بَا آلَكُ بَرَّالْهُ وَوْدٌ وَكِنَابُهُ فِي آثِهُ وَى بَهُ وَى إِذَا لَهُ مَنَّا لَيْهُ رِضُونَ مُرْسَهُ لَ النكنع ونغيجه وترالفك يسبا كماكؤر باذب ويمديه مراك مِيز مِلِ مُسْتَقِيمِ ۞ لَفَدُ كَفَتَوَالْآيِنَ فَالْوَإِنَّا لَذَهُ مُوَالْيَسَعُ أَبَنْ مَّ مَبَيَّ المنت كالمنور أفوضت إذا والما أديث الكالتيم الزكرة وأمتارو فالأنين يحبيكا وقوملك التنوي والأون وتاجبت اينكى مابشاء وَالْغَدُ عَلْ كُلُّ مَن مُلِيرُ فِي وَقَالِيا أَلِبُودُ وَالفَّتُ وَيَخَلُّ اللَّهُ الْعَمِ وَأَحِينَهُ ۚ أَوْلَ لِمُ يُعِدُ لِكُمْ مِذُ تُوْجِكُ مِلْ أَحْدَ تَشَرِّلِتَنْ عَلَقَ يَشْيِهُ إِلَ بِكَأَةً وَيُعِيدُ بُ مَن بِنَاءً وَفِيْهِ مُلْكُ السَّهُورِين وَأَلَا رَضِ وَمَا بَنَهُ مَا نَائِيَا الْمُسِيرُ ۞ يَا أَعُلُ الْمِسِكَنَابِ قَدْمِناً ۚ كُورَتُ لِنَائِسَةُ لَكُمْ مَا

(١٨) راجع ١١١ في البقرة وأعلم أن مني ( ينفر لمن يشاء ويمعب من يشاء ) أنه الايتبع مشيئة الناس ولا إرادتهم بل يعفر ويعذب تبعاً لمشيئته المبنية على حكمته وعدله في الجزاء فلا يطبع أحدًا كما لايخشي آن ينال غير عمله راجم١١٦ في النساء و١٨ في طه .

فَتُورُ فِينَ أَرْسُ لِأَنْ نَعُولُواْ مَاجَاءً مَا مِنْ يَشِيدُ وَلَا نَدِيرُ مِنْ دَجَاءً سَتُ نُدُرُونِدِرُ وَأَلَدُ عَلَىٰ حَكُلَ مِنْ عَلَيْكِ رُنَّ اللَّهُ وَاذْ فَالْمُوسَىٰ لِيُومِهِ يَقَوْم اذكروانيت أقديمك فإذبتك فيكوآ فيتاة وجعكم فاوك وَانْتَكُوْمُ الْوَوْمِ إِلَّمَا مُنَاكُمُ لَكُ لِينَ ۞ يُقَوْمِ إِدْخُلُواْ الْأَصْلَالْتُلَتَّةُ ٱلْيَ كَنْ اللهُ اللهُ وَلا رُبَدُ والعَلَا دُبَادِكُو مَنْ عَلِيهُ وَلَا مُنَافِرُ اللهُ وَلَعَالِم وَالله بَنُوسَيْإِذَ فِيهَا قُوْمُ لِمَكَادِينَ وَإِنَّا لَنَّذَ خُلَمَا حَثَىٰ آخُـ رُجُوا مِنْسَهَا فَإِن يُمْرُجُواْ يُنْهَا فَإِنَّا وَنِيلُونَ ۞ قَالَ رَجُلُا دِيرَا لَذِينَ يَمَنَا فُوزَأَ مُمَّ الله عَلَيْهِ الدُمُواْ عَلِيْهِ مُ الْبَاتِ فَإِذَا دَخَلَمُوا فَإِنْكُرُ غَلِلُولَ وَعَلَى اللهِ فَوَتِكَ لُوَّانَكُ مُوْمِنِينَ ۞ قَالُوايَنُوسَيْإِنَّالْنَ نَدُخُكَا أَبْنَا مَّادَامُوا فِيكَ فَأَذْ مُسِّأَتَ وَرُبُكَ فَعَلَيْكُوا لَا هَهُمَنا فَنِيدُونَ ۞ فَالْرَبِيَّ إِنِّ لَاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَسْبِهِ وَأَنِّي فَأَوْفَ جُنَّا وَبَيْزَالُعُوْمِ الْمُسْبِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّ الْعَزَمَةُ عَلَيْهِمُ أَرْبِي بَرَسَنَهُ يَنِهُونَ عِنْ ٱلْأَرْضِ فَ لَا كَأْسَ عَلَى ٱلْعَوَ وِالْمَنْسِفِينَ ٥ وَالْلِعَلَيْهِ مُنَا أَكِينَ ادْمَ بِالْحَوْادْ فَسَرًا فُرْيَانًا مَنْفِيْلِ مِنْ أَمَدِ كِمَا وَأَرْيُنَفَ بَلِ مِنْ أَلْأَخْرُ فَالْإِلَّا فَصُلَكُ فَالْإِثَا يَنْفَبُلُ اللهُ مِنَ الْنَوْدِنِّ ﴿ لَهِنْ بَسَطَ مَا لَنَ مِلَا لَا لِنْفُتُ لِيَمِ مَا أَنَا بِهَا سِطِ مِدِي الِلَهُ لأَفُلُكُ إِنَّا خَافُ اللَّهُ رَبَّالُكُ لَينَ ۞ إِنَّارِ بُوَانَ يَهَا كَامِنْهِ

ينيسوت في الأرض) ليتني هسننا الجيسل الجيسل الجيسل الجيسان الجيسان تربي في أستنان

الاستبداد وينشأ نسله الجديد في البادية على الحرية التي تربي فيسه الشجاء، وتوة الدفاع عن الوطن، واجع قصة بني إسرائيل في الأعراف.

(۲۷) مثال للانسان مع الانسان أخيه حيثها يحسسده على الخير الذي يكون نيسه اخلر آخر الفلق .. ( ۳۱ ) هــذا تبكيت للانسان الذي يكوناعيانيه أنل عادته من الحيوان ،

وَانْمِكَ مَنْكُونَ مِنْ أَصْعَبُ لَنَا إِرْ وَذَلِكَ جَنَ وَالْظَالِمِينَ ۞ مُعْلَوْعَتْ لَهُ مِّنْ أَقِنُ لَآخِيهِ مَعَنَدَكُمُ فَأَصْبَرَينَ أَلَخَهِرِينَ ۞ فِتَعَنَا أَذُ غِسرًا بَا يَّحَتْ فِالْأَرْضِ لِيْرِيَهُ كَيْنَ لِيَّارِي مَنْ وَأَلْفِيهِ وَالْسِوَلُمُ عَرَّبُ وَأَحَوُونَ مِنْ لَهُ مُنَالًا لُغُرَابِ مَأْوَ رِي سُوءَ وَأَنِي فَأَعْبَحُ مِنَ النَّذِ مِينَ مِنْ أَجْلِ اللَّهُ كُلِنَا عَلَى يَجْ السَّرَا لِلَّا نَهُ مِن أَسْلُ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهِ مُن اللّ فألأرمز فكأ فكأ فنكأ لشكائر بجبعا ومن تعياحا فتكأ تناثب ألناس جَيِعًا وَلَقَدُ جَاءً مِنْ مُرْسُلُنا مِالْبَيْنَ فِي أَنْ كَيْدِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مُعَدَّدُ وَلِكَ فِالْأَرْمِنِ كُسُرِفُونَ ﴿ إِنَّا جَنَّ وَالَّذِينَ عِمَارِبُوذَا فَدَوَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فالأزمز فاكالا لفنكاق أوسكبو أأونفظم أيدبهد وأدجله مِنْ خِلَانِياً وَيُنِعَوُا مِنَ الْأَرْضِ وَإِلَىٰ كُلُهُ خِرْيٌ مِنْ الدُّنْبَ وَكُمُدُ مِنْ ٱلْآيِزَ وْعَذَابْ عَنِكُمْ ۞ إَلَا الَّذِينَ الْوَامِن فَهَالَّانَ مَشَّا وِدُواْعَلَيْهُمْ عَأَعَلُواْ أَنَا لَقَدُ عَنَا فُورٌ رَّحِيدٌ ۞ يَتَأْنِهَا ٱلَّذِينَ الْمَوْالْفَوْا الْفَوَا الْفَوَا الْيُونَالُوسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْفِ مِسْبِلِهِ لِمَتَّكُرُ مَفْظِوْنَ ۞ إِنَّالَٰذِينَ كَمَسَّرُواْ لوَأَنَّ كُمُهُ مَّا فِأَلَّا رُمِن حَمَيها وَمِثْلَهُ مَعُهُ لِيَفْنَدُ وَأَيْدِينَ عَذَابٍ بَوْمِ الْمِتِينَةِ مَانُعُبُ لَمِنْهُ وَلَمْ مُعَالِبًا لِيهِ ١٠ بُرِيهُ وَلَأَن يُمْرُوا مِنَ الناروما فريخ بين بنيا وكم رُعنات معيد ٥ والتارف

(٣٣) كلمن يكون قدوة الناس في الصل يكون له أو عليه بقدار ثاثير همله في الناس انظر ٢٤ و ٢٥ في النحل م ٣٠ و ٣٠ في الأحزاب .

- (٣٣) أصل في عقوبة الجنايات اذهب إلى ٣٨ و١٥ ثم انظر البقرة في ١٧٨ ثم أو اثل النور (٣٤) لأن توبتهم من قبل النمرة عليهم تكون بداعية من تقوصهم لاللغزار من المقوية انظر ٣٤ وما قبلها ...
  - (٣٥) (الوسية) الحاجة انظر ٥٦ و٧٥ في الاسراء و٧ في الاخلاس .
    - (٣٦) راجم ٦٦ ق آل عمران م ٤٥ في يونس و١٨ في الرعد ..

وَالسَّارِفَةُ فَأَقْطُمُوا أَيْدِيهُ مَاجَزَآهُ مِنَاكَسَبَانَكُ كَلَامِرُ أُفَّوْوَالْلهُ عَبَيْرِ عَكِيدُ فَ فَنَ الدِينَ عِنْدِ عُلَيْهِ وَأَصْلَحَ وَإِنَّا هَذَ يَنُوبُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ عَسَعُورُ زَحِيهُ ۞ أَوْمَتَ إِمَّا فَأَلَاثَ لَهُمُ لَذَا لَا تَعَوِي وَالْأَرْمِيزِ مُعَدِّمْ مُن يَنَاهُ وَيَشْفِرُ لِيَنَاهُ وَاللَّهُ مُا يَنَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّى مَقِدِيْنِ فَكَالَهُ ا الركول لاتخزنك الذين بسكرغون فالحصف فيمن الذين فالواتات بِالْفِيِّ هِهِ وَلَرْنُولِينَ فَلُولِهُ مُرَّوِينَ إِذِينَ هَمَادُ وَأَسْتَنْ عُونَ لِلْكَوْبِ مَمْنَعُونَ لِعَوْمِ الْجَرِينَ أَوْ بَأْتُولُ لِمَرْغُونَ الْكَيْلِ مِنْ بَدِمُواضِيَّةٌ يَعُولُونَ إِنَّا وَيَبِثُهُ مَنَا كَثُدُوْهُ وَانِ لَا نُوْنَوْهُ مَا تُعَدِّرُواْ وَكُنْ بِرِواْمَةُ فِيْنَتَ وَفَكَن تَمْيِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ خَيْنًا ۚ وَلَيْكُ ٱلَّذِينَ أَرَبُرِ وَاهْدُ أَنْ يُطِهَ وَقُلُو تِهُمَّ لَكُمَّ وَالْدُنْتِ الْمُرْكِي وَكُمْ مِنْ الْأَبْرُ وْعَلَابْ عَظِيمٌ اللَّهُ مَا مُعْوِنَ الْمِحْدِيبِ أكنالون فينعن فإن مآول فأسكر بنائد أوأغر مرعنه وإر تغرض عَيْدَةُ فَلَرَبِهِ نُرُولًا شَدَّ وَانْ حَكَنَّ فَأَخْطَهُ بَنِيَّهُمْ بِٱلْمِنْسِطِ إِذَا لَهُ يُحِبُ لَلْمُسْعِلِينَ ۞ وَكُفَ بِحَكِمُ لِللَّهِ وَعِندُهُ وَالنَّوْوَنِهُ فِيكَا عُكُرًا لَهُ فَمْ يَتُولُونَ مِنْ بَعُهُ وَدُلِكٌ وَكَا أُولَيْكَ بِٱلْوَمِينِ ﴿ إِنَّا أَرْكَمَا ٱلنَّوَرَنَةُ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ عِنْ كُمْ إِلَّا لِيَنَّهُ وَلَا لَذِينَ أَسَلُوا لِلَّذِينَ كَادُوا وَالْرَيْسُورُ وَ لُأَخْسَالُ مَا أَسْغُنْظُ أَمِرْ كَنْسِأَلَهُ وَكَا فُأَعْلَيْهِ

(A7) ارجع لذ٢٣ واعلم أن لنظ ( السارق والسارنة) نمطى مصدي التعود أي أن البرقة صفقمن صفاتهم الملازمة لهم ويظهر لك من هذا الممنى أل من يسرق مرة أو مرتين ولا يستمر في البرقسة ، ولم يتمــــو د المومينة لأ يماتب بقطم يده لأل تطمها فيه

تسجير له ولا يكون ذلك إلا بعد البأس من علامه.

(٣٩) لابدًا أن تتبع النوبة بالسبل السالح لأن به تطهير النفس وعليه نظام ألصل وهو
 الدليل على أن النوبة نصوح انظر ٨ في النحريم و ١١٩ في النحل .

افر العمران افر العمران بن ۱۹ وارأ الحلالي ۱۳۳ آخره تم مطر وراحم معى المسلك معى والمسوق في المحرات م

ئِيدَاءَ وَلَا غَنْتُ إِنْ اسْ وَأَخْتَ وَنِ وَلَا تَتَثَمَّرُ وَلِمَا أَنِي مَنْ الْكِي ن لرَجَهُمْ يَا أَرْزُا مَدْ مَأُولَتِكَ مُرَالِكَ فَرُالِكَ فَوْرَدَ ۞ وَكُنْبُ عَلَيْهِمْ آأفاً لنَصْسَ أيسكير وَالْعَدَنَ بِالْعَدِنِ وَالْإِنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذَاتَ لأدُّانِ وَالنِسَنَ إِلَيْسِنَ وَالْجُرُوعَ فِصَاصِّ فَسَ تَصَنَدُ فَيَهِ خَهُوَكُفَا وَأُ لَمْ وَمَن لَمْ يَخْدُ عَنَّا مَرْ لَكَ أَمَّهُ وَالْوَلْفِكَ مُمُ الصَّالِمُونَ @ وَهُيِّنَا عَلَى الرُّورِ بِعِيدِي بِن مُرَرِّمُ صَدَدُ فَأَيْدُ بَيْنَ يَدَيُونِ أَلْوَا رَبُّهُ وَالْمَا الإينياله وهدى ويؤز ومعكة فالمائين بديدين للأزيارة وَمَوْعِظَةُ لِلْنَفِينِ ۞ وَلِمَتَكُواْ هَالَانِمِيلِيِّ الزَّلَاسَٰدِ فِ أُنِعَكُمْ بِنَا أَرْ لَأَهُمْ فَأُولَٰتِكَ هُوا أَفْسَعُونَ ۞ وَأَرْلَنَا إِلَيْكَ أَلِكَ لِكَانَا الْخَ مْصَدْ فَالِمَا بَيْنَ يُدَيِّهِ مِنَ أَلْكِ عَنْبِ وَمُعَبِّينًا عَلَيْهِ فَأَحْتُ بُنَهُ ﴿ يَا أَرَلَا لَلَّهُ وَلَا لَنَّهِ أَهْزَاهُ هُرِعَهُ مَا عَا ٓ لَذِيزُ أَخْرُكُمُ إِجْلَاكُ قَيِينَاكُ عَدِينَاكُنْ فَيْهِ وَتَخَلَّا فِي وَ وَأَيْا هُكُوبَيْهُ عِيَّا أَمْرُلُأُ



ندا نأسف إدلاع أن أرقام الصفحات 90, 90 و 491-بهاية, تتألف من أخطاء مطبعية في عداد المعقودين وبحن نتوقع شحص سوف تساعد/إكمال هذا تعسير القران. شكر المكتبة التذكارية سرسيد

We are sorry to inform that Page Nos: 90,91, and 491-End, comprising errata are missing. We appriciate someone to help / complete this book. Thank you. sursyedmenlibrary@hotmail.com SMS +92 03454246019

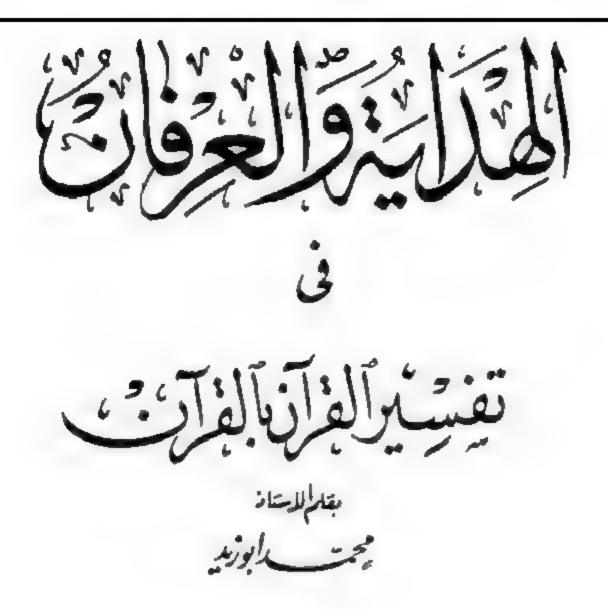

ننا بأسف إبلاغ أن أرقام الصفحات 90, 91 و 491- بهاية, تتألف من أخضاء مطبعية في عداد المعقودين ولحن لتوقع شخص سوف تساعد/إكمال هذا تعسير القران. شكر المكتبة التنكارية سرسيد

We are sorry to inform that Page Nos: 90,91, and 491-End, comprising errata are missing. We appriciate someone to help / complete this book. Thank you. sirsyedmemlibrary@hotmail.com SMS +92 03454246019

كَ إِنَّهُ مُنْدَخُرُمُ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْجَنَّكَ أَوْمَا وَمَا أُونَهُ ٱلنَّا أَوْوَمَا

لِلطَّلِيهِ مِنْ مِنْ أَصَادِ ۞ لَعَدُّكَ مَرَّالَةِ مِنَ ٱلْوَالِنَّافَةَ زَالِكُ ثَلَاثَةً وَمَا

بْ الْهِ إِلَّا اللَّهِ وَجَدْ مُونَ لَرْيَضَهُو عَسَايَفُولُونَ لِيَسَدُو ۚ الْدِينَ كُفِّرُوا مِنْهُمْ



(٩٩) راجع ٩٧ ق البقرة ثم نقرأ المقدمة وحتم الدعة .

٩٧ في النحل

(٧٠) راجع ٨٧ في البقرة .

(۸۷\_۷۷) افرأ أواخر الناء وتدر فها ۱۷۱ و۱۷۲ ثم أوائل آل عمران و۹ هـ - دا

و ۲۰ شها .

عَنَانِ أَلِيدُ ۞ أُمَلَا وَيُوزَا لِمَ أَمْدُ وَيَسْلَمُ عَرُونَهُ وَاللَّهُ عَنُونَ وَيَعِيدُ فَٱلْمُنِيعُ وَيُرْدَلُهُ وَسُولًا فَدَحَكَتْ مِن فَسُلُهِ ٱلرَّسْلُ وَمُعْصِدَ بَعَيْهُ كَايَا أَصُلَادِ لَكُمَا أَمَّا ظُرُكُتُ لِبُنِّي لَمُ الْأَبْدِينَ مُ أَنْظُوا لَيْ لِزُفَكُونَ ﴿ فَالْمَا تَتَهُدُ وَنَ مِنْ دُونِا لَقَوْمَا لَا يَتَّلِيكُ أَكُمْ مُنْزَا وَلَا نَفُ وَاللَّهُ هُوَ النَّهِ إِلْمُلِيتُ ۞ قُالَيْنَا هُمَا النَّبِيكُ مُنْ النَّهُ وَاللَّهُ وَلِينِكُمُ فيراكن ولاتنبعوا فوآء قوم قدصكوا منقبل واصلوك يبار وَصَلُوا مَن سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ لَينَ لَا يَن كَعَدُ وَأَمِنُ عِن اسْرَاهِ يا عَكُلُ بِكَ يِذَا ثُودَ وَعِيسَكُمْ إِنْ مُرَزَّرُ وَالِكَ عَاعَصَهُواْ وَكَانُواْ يَمُنْدُولَ ۞ كَانُواْ لَابْكَ مَوْنَ عَنِ مُنكِرٍ فَعَسَامٍ أَلِيشَرَهُ أَكَانُوا يَفْسَعُلُونَ ﴿ تَرَيَّكُ يُبِّرًا مُ يَنُوَلُونَ الذِينَ حَسَمُ وَالْمِشْرَ ﴾ أفَذَ مَنْ لَمْنَهُ أَصْفُ فَأَنْ يَعْطُ للَهُ عَلِيْهِهُ وَفِي أَعَدُابُ مُرْحَنِهِ وَقَ وَأَوْكَا فُوا يُومِنُونَ إِلَيْهِ وَالَّيْنِي رِلَاكِ مَا أَنْفَذُوهُمْ أُولِيا ۚ وَلَكِنِّكَ إِنْهِ اللَّهِ مُعَالِمُهُمُ فَاسِتُونَ ۞ نَ مَندَ النَّاسِ عَدَ وَيُؤَلِّن المَنْواالِّيهُودَ وَالَّذِينَ أَسْتُرَكُوا وَلَعْبَدَنَّ رَهُ وَ ذَهُ لِلَّذِي كِالسَّوْالْلَابَ فَيَا أَوْلِينًا غَلَكَ مَا ذَلِكَ مِلْ مِنْ فِيهِ مِنْ نَاوَانَهُ ۚ لَابِنَتُ كَبِرُونَ ۞ وَإِذَا سَيِمُواْمَا أَرِلَا لَمَا لَرَسُولِيهِ

(۷۸و۷۸)
راحع ۹۴ م انظرآل همران ۱۹۰ و کایقندای علی و کایقندای علی ندامن الأمنه می الأعمال می الأعمال السارة و ادافعه راننا إداعمینا الله ولم یشمه

عصا عما عن المكر ، تكون متعايل عنات الكافرين ، واستحق المله الله وما محل بنا من عذاب الظالمين ، انرأ الأنفال إلى ٥٠

مَعَ أَنْشَنِعِدِنَ ٢٠ وَمَا نَنَا لَا نُولِمِنْ إِنْهُ وَمَاجَاءً مَا مِنَ أَتَى وَنَطْتُمْ أَنَ لْدَخِلْنَارَبْنَامَمُ الْفَوْمِ الْمَسْئِلِينَ ۞ فَأَنَّبَهُ مُاللَّهُ عَافَالُو جَنَابُ عَيْمِ مِن تَغِيْكُ الْأَبَارُ خَيْلِدِينَ فِيكَ أَوْدَلِكَ جَزَّاءُ ٱلْغَينِينَ ﴿ وَلَذِينَ كَمْرُواْ وَسَكُنَّ مُواْفِالِنَيْكَ أَوْلَئِكَ أَصْعَنْهُ لِلْجَيْدِ ۞ يَزَانِهَا ٱلَّذِينَ المنواكا تحرِّمُوا مَا يَبَدُ مُا أَحَلُ اللَّهُ لَكُهُ وَكُوْ لَا لَهُ مُا لَا يُعِبُ ٱلْمُعْنَدِينَ ۞ وَكُلُوا مِمَّارَزَ قَكُمُ ٱللَّهُ صَلَّالَاطَبُ ۖ وَٱلْفَعُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِيتَ أَنْ بِهِ مِوْمِنُونَ كَالْإِنْ عِلْكُمُ أَنَّذَ بِٱلْفُوفِي أَيْنَيْكُ وَلَاكِن الوَّاخِلَاكُمْ بِمَا عَفَدَ مُنْ الْأَيْسَ فَكُفُّ أَيْنُهُ وَاصْعَالُهُ مَنْرَوْتِكِينِ من أوسط من المعين الماين الوكت والهذ أواغ يزر فت وقل الايمة فيسكا دنك أو دلك كمرة النيكر إذا علنه واختطوا بسكر كَالِدَبْتِينَ لَمُ الْمُواتِيدِ لِعَلَّمُ تَكُونُونَ الْمَ يَأَبُهُ لَهِ يَالِمُلَوْلَةُ لحنزوالنيروا لانصاب والازلنم بجنوبي عكيا الشككن أُعْتَيْنُوهُ لَعَلَّكُ مُعْلَمُونَ لَا إِنَّا يُرِيدُا سَكِطَنَ أَنْ يُوقِعُ يَكُمُ الْعَدْ وَهَ وَ أَبِغُصَاهَ فِي الْحَرْقِ لَلْبِيهِ وَيُسْدُكُوعَنْ دِكُرِالْمَهِ وَعَنْ لَصَلَّوْهُ وَبِلْ فَ سُنَّهُ وِلَ ۞ وَأَمِلِ عِلْوَاالَةَ وَأَمِلِ عُوْاَارَ سُولِكَ وَأَمْذَرُوا وَلَيْتُهُ مَا ظُوًّا مَا عَلَى مُعْوِلِنَا أَنْبُكُ أَلَيْنِ وَلَيْسِكُلُ أُدُولِ

( ۱۸و۸۸) راجح ۱۹۸ - ۱۷۴ ق البترتو۱۹۸ الأسمام إلى آخرهاو۲۹ ۲۵ في الأعراف

(۸۹) راحم ۲۲۰ و۲۲۰ في القرق ، (۹۰) الأصاب) والمحب الهاكل والخائل التي يتبرك بها الدس ، وشربون إن أصحابها بالنذور والد يح (والأرلام) الأحوات التي يستقسمون بها فعظهر المنكل منها عن زعمهم حطه وقسمته \_ أى عداب وصبه من العب ، ولمنكل رمن أدوات للدحل والياحب ( رجس من همل الشيطان) لأنه يصد على الناس عقولهم و الدواجه و أموالهم و يحملهم يمتمدون على الأوهام و الحيالات و يتركون السل سف الله في الكون علا يصلحون الاجتماع مد راجم ۴ تم الظرال فرة في ١٩٠٦ ثم افراً فعمة إبراهم في الأنبياء ثم سورة نوح وه في العائمة .

( ۱۰۰–۹٤) واحسم أوائل السسورة ثم ادهب إلى الحج

( وللسيارة )
التي تديروتسافر
يحكون طمام
الدهر ماها لهما
يقص الها تملحه
وتحفظه طرق
العساعة الستي
تبديه بدير فساد

لُنَّامَةُ شَدِيدٌ مِنَابِ وَ". سَمَعُورٌ رَجِيدٌ اللهُ مَا كُلُ رَسُولِهِ إِلَيْكُ كُمْ مَا نَبِدُولَ وَمَا تَكُمُولَ اللَّهُ قُولًا يَسُنَونَ أَجَدِتُ وَأَ صَبَيْبُ وَوُ الْحِبَالَ كَ رَاءُ حَيِبَ وَكُفُوا مَدَّ يَذُ وَيُ لَا لَبُ مِن مَكَ لَا مُنْ مَكَ مَا

نْعُلِمُ ذِي كَالْهُ الْدِينَ آمْدُ الْاسْتَقَادُا عَنْ أَسْتِهَ إِنْ نَبْدَلُكُمْ فَيْلُولُمُ وَإِن لَسْنَالُو عَنْهَا مِينَ إِمْزَلُ لَحْتُوا الْأَمْيَدُكَ إِ عَنْ أَيْمَالُمُ ٥ فَدَّسَأَلُمُ قَوْمُ مِنْ فَبَكُمُ لَا أَصْحَوْلِ كَالْحَيْفِينَ ٥ أَأَسَّهُ مِنْ يَعِيدَ فِوَلَا سَآبِ فِوَلَا وَصِبِلَةِ وَلَاسَامُ وَلَيْكُنَّ أَلَّا بِنَ رُواْ يُعْتَرُ وَرَعَلَ لَايدا نَكَيْبُ وَأَحْتَرُهُ لِلْبِعَيْلُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمْ تَوْلُونَمَا ۚ رَكَ مَنْ وَلِلْ لَا رُسُولِ قَالُواْ حَسْبُكَامَا وَيَعْدُ تَاعَلُتُ لِلَّاءَيُّا كَادَيْهَا وْلَمْوْ لَا يَعْسَلُوْ زَنْنَتُنَّا وَلَا تُبْتَدُونَ ۞ تَأْمُنَا ٱلَّذِينَ كَنْكُوْ أَصْلَىٰكُمْ لَايْضَانُكُوْ مِنْ صَلَىٰ دَا هَمَدَ يَسْعُمْ إِلَىٰ اللَّهِ خُدِيَاكُ ذُنْتُ مُلُونَ ۞ يَنَأَيْهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا إمر يَعُد الصَّوْةُ فِينِهِ إِن اللَّهِ إِنْ أَرْبَعْهُ لاسَّنْتِين مِهِ يُمَنَا وَلُوْكَارُ ذَا قُرَيْنَ وَلا كُنْهُ شَهِكَدَ مَّالَسَ إِنَّا إِذَا يِّنَا لَآيُمِينَ۞ مَإِنْ عَيْرَ عَيْنَ أَنَهَا أَسْخَعَفَ إِنْمَافَنَا خَرَارَ يَعْوِمَا يَكَفَامَهُمَا لَنْهُ وَأَلَوْلَهُ وَيُعْسِمُونِ وَلَهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْهَا لَهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنِهُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْمُ مُنْمُ مُنِمُ مُنْ مُنْ مُنْمُ مِن سَهَنَدَيْنَ وَمَا أَعْتَدَيْنَ إِنَّا وَالْمِنَّ الْصَيِينَ ۞ وَلِكُ أَوْ فَأَنْ

ياتوا

راهم ۱۷۰ وما تبلها وما سدها فراليترة

 $(1 \cdot 1)$ 

ر استحق عليه.) القيام طائتهادة ( لأوايان )

بالنهادة راجع بالنهادة راجع ۱۸۰ في البقرة . 4

(1+1)

انظـــراد ق الأعراف . (11-11-) الموتي) ممناهم مشاسترك بين موتى الأحساد وموتى القلوب والنفدوس م ودوتى الحهل والاستعاد ء وموآن الاتيام والحسسكم بلامدام الأيأ الأسال إلى ٤ ٢ و٤٢ وانظر٧٠ ق س و ۱۹۲۶

بَأَنْوَا مَا لَنْهَ عِنْدَ إِنْ عَلَى وَجُهِمَ الْوَيْفَ فُوا أَنْ مُرَدَّ أَيْسًا أَيْصُهُ لَا غَيْم وَالْقُواْ الْمُنَةُ وَالْسَمَعُ ۚ أَوَا لِمُذَاكِمِ بِهِ عِلْلَهُ مِنْ الْفَوْيَرَ الْفَصْلِينَ ۞ يَوْمَ يَجْمُهُ المَدُ ٱلنَّهُ لَهُ يَقُولُ مَا ذَا أَجِتْ قَالُواْ لَا عِلْاَنَا ۚ لِلَّهُ أَنْتَ عَلَىٰ ۖ ٱلْمَيْوْبِ ۞ إِذْ قَالَ أَلَهُ مُنْعِيكُمَ أَنْ مَرْئِزَ لَهُ حَشْرِيْمَةِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَإِلَّا إِلَّا إِذَا أَيْدَنَّكَ بِرُوحِ أَلْقَدْ إِنَّ فَعِيلًا لَنَاسَ فِي الْمُهَدِ وَكُمَّ لَا وَاذْ عَلَيْكُ ٱلْكِئْبُ وَأَعِكُمْهُ وَاللَّهِ رَبَّهُ وَأَلَّا يَعِبُ وَإِذْ تَعَلَّقُ مِنَّ أنظين كمتنكة الظكرماذ يفلنوا فيه منكون مليرا بإذب وتثرى لاكة وَالْأِرْصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ نُعِيِّ ﴿ الْمُؤْتَى بِإِذْ بِي قِيادَ كَمَفْ بَيْ سُرَا بِلَّ عنال إذبينت وألبتت فقال لذريكما وأميه والمقذار المعاشية ١ وَادْ أَوْكُونَا إِلَى الْحَوَّادِ مِيْنَ أَنَّ الْمِنْوَافِ وَرِيْسَ لِي فَالْوَامَّاتَ وَأَمْنَهُ إِنْنَامُسْلِوْنَ ١٤ إِذْ قَالَ عَوَارِنُونَ بَنعِيكَى أَنْ مُرْتِمَ مَا إِنَّ مَا يَصْعَرِبُكُ لَا يَمْزِلُ عَلَيْنَا مَا آبِدَهُ مِنَ السَّكَ وَقَالَ اَفَعْلِ اللَّهَ بِدَكُ اللَّهُ مُوْمِينِينَ 🏵 فالواز بذأن أحشكميك وتظنين فلوننا وتمرأن فدصدفنا وتكن عَلِيهَا مِنْ الشَّكِعِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى مُرْمَدُهُ أَلَيْ وَسُكَا الرَّاعَلَيْكَ مَأْيِدَةُ مِّنَ النَّهَاءِ كُونُ كُتَاعِبُدَ إِذْ زَيْنَا فِقَ يَجْرِيَا فِوَ يَذُنِيلَ وَأَرْزُهُ وَأَنْ خَيْرُ أَلَّ زِفِينَ ۞ قَالَ اللَّهِ إِنَّ مَرِهُا سَكِحَهُ مَنَّ

(110) يتسترط عليم، إن أحب طلهم باتزال المألدة وكمفر أحسد فهل فلوا وهل أعب ء يحذرهم عاتبة الله والمحسار الأنباب

(۱) المد أول السسكهم وسدً وقاص

رَبِّي بِدِأْنِ أَعْبِلُدُواْلَفَةُ كَانِي وَرَبِّجُهُ وَ إِنْنَى بِنَهِيدُ ۞ إِن تُعَذِّبُهُ وَ قَإِلَهُ وَعِبَادُكَ وَإِن تَعْيَرُكُمُ مُ

تنع

11

(£وه) اقسراً أوائل الشعراء.

(٦) اقرأ الأسياء ، وتدبر11–1• فعا .

الافت إلى لأوالم المستع عبد الأثران و مَعْوَالله فَالنَّمُونِ وَفِي الْأَرْضِ بَهُ لَمْ سَرَّدُ وَجَهَ زُرُوبَهُ لَمُ مَا نَكُمْ وَنَ ٥ وَمَا تَأْيُهِ وَمِنْ الدَّمِنْ الْمَا رَبِّهِ وَ لَاكَ الْوَأَعْمَا الْمُوضِيانَ ٥ عَنْدُكُمْ أَوْابًا لْمَوْكَاجَآء هُرُّ مُسَوِفَ يَأْيِهِ وَأَنْبُوُ أَمَاكَا وَأَبِهِ بَسَالُهُ وَو الزرزة كالمالك ألمان أبله من قرن مَكَ أنه رفي الأرمين مَا أَنْكِي أَكُمُ وَأَرْسَلُنَا ٱلنَّسُلَاءَ مَلِنَهِ مِيدُ زَازًا وَجَعَلُنَا ٱلأَمْنَوَ تخرى ين تَغِيه مُدَا مُلَكَ مُنْ مُرْدُنُ وَبِهِ مُواَنَدُ أَنَا مُنْ بَعَدِ عِرْقُولًا مَا مُرِينَ ۞ وَلُوْرَزُ أَنَّا مَكُنَّكَ كِكُنَّا فِي فِرِمَا رِيَعَالَتُ فِلْسَاوْهِ بِأَيْدِ مِنْمَ لَغَالَ الَّذِينَ كَمُنُولِانَ هَذَا لَهُ يَعْمُ فِيهِ بِنَ ۞ وَقَالُواْلُؤُلَا أَمِ لَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنْ لِنَا مَلِكُما لَفَضِيَّ آذَمْ إِذَ كَانِنظُرُونَ ۞ وَأَوْجِعَتُ لِنَاهُ مَلَحَمَّا لْمُتَكِنَةُ رَبْعِلَا وَلَيْمَتُ مَا مَيْهِ وَمَ يَنْبُسُونَ ۞ وَلَفَاذِأَ سُلْمَا فَيَرَامُونِ لَ مِنْ أَمَالِكَ فَأَقَ بِالْدَبَى مَعِهُ وَامِنْهِ هِ مَا كَانُواْ بِهِ كِيسْنَهْزُونَ ۞ قَالِيهُ وَأ وَالْأَرْمُنْ مُ أَنْظُ وِأَكُمْ مُنَاكَانَ عَمِينَاهُ ٱلْكَيْزِ مِينَ ۞ قُلْ إِنْ مَا فِي النهاك والارص فل بدعت تت فانسب الحمة أفيت كال مُاسَكُنِ فَالْكِي وَأَسُهُ إِرْوَهُوَ النَّهِ وَالْعَلِيدُ ۞ فَالْ غَيْرَ لَهُ أَغَيدُ



- (٧) الظر ١٩٠٠ في الاسراء عثم ارجع إلى ١٩١ في الأنعام .
  - (١١..٨) أظر ١٤و٥٥ في الاسراء، ثم أغار أواثل الحجر .
  - (١٢) ادهب إلى ٤٥ ثم راجع الساء في ٨٧ و' صر القيامة ..

( ۲۰–۲۰ ) اقرأ الزمر ، وتدبر ۱۱–۱۹ وحم نیها .

( ۲۲۰۰۲ ) اقرأ الحسل وآدير ۲۲۰۰۲۳ فيا :

بِ٤ كَأَرْمِنِ وَهُوَ نِطِيهُ وَلَا إِضْعَهُ فَأَ إِنَّامِ أَنَّالَ أَوُلَا تُكُوْ مِّنَ مِنْ لَلْتُ كِينَ ﴿ فُلُولَ فَالْمَافُ . دُبِيَا وَمُ عَظِيهِ ۞ مُراهِمُ كُونَا عَنْهُ يُومِ دُفِعَادُ وَمُ وَدَيْكَ أَلْمُوْرُا لَلْبُينِ يَ كَانِ يَمْسَسُكَ أَمَدُ عَلْمَ مَلَا كَايَشَكَ أَمَدُ إِلَّا هُوْقَ لَا يَسْتَسْدُ خَيْرٌ فَهُوْ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُوالْفَا مِرْ دِ مُولِمُولَا خَيْدُ الْحَيْدِ 3 قُالَ أَيْ ثَنَيُ أَحَتُهُ رُسُهُ لَا أَ يدَ يَنِي وَيَفِينَكُمْ وَأَنْ حَيْلَكَ هَاذَ الصَّاءِ الَّذِيلَ وَكُوْمَهُ وَمَنْ مُدُورًا لَهُ مُعَالِمُهُ أَنْهُ فِي فَا لَهُ فَا كَا أَنْهُ لِمُعْلَمُ لَا أَنْهُ لَا فَا لَهُ فَا أَفْلَا لَ تَ يَكَا اللَّهُ حَصَدِهَا وَكُذَتَ لَا مَا لَا عَلَا الصَّالِ الصَّالِ مُشْرِينَ ﴿ ٱلْفُرْجَيْنَ كُذَا إِلَيْ عَبِيدٍ وَصَاعَتُهُ مَا الْحَاوِلَ - مَن يَسْفَعُهُ إِلَيْكَ وَجَمَلُنا عَلَى فُلُومِهِ مُأْكِنَّةً دَاسِنَةُ وَقُرْأُوَانَ بَرَوَاكُلُ بِهُ لَا يُؤْمِنُواْ بِمَا حَنْحَالِذَا

ويمنون عنه وإن يبلكون الأأست وْمَا يَشْغُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَدَّ إِذْ وُفِقُوا عَلِ النَّارِفَعَنَا لُوا يَلْكُتُنَا الْرَدُولَا نُكُذِبَ يَا يَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ بَلَ بَالَمُ مُمَاكِكَا اوْأ غُفُونَ مِن مَبَلِّ مَ لَوَٰر دُواْمَكَ ادُوالِيَا شُؤَاعَنهُ ۖ وَإِنَّهُ مُرَّلَكُ لَا مُونَ ۞ وَقَالُوْاإِنْ مِنَ أَبِرَتَكَا لَدُنْكَ وَكَالَمَوْ يَبْعُو فِينَ ۞ وَلَوْمَرَ عَالَٰهُ وَفِيْواْ عَلَىٰ يَنِهِ خُواَلَا لَيْسَ مَنِ لَا يَاكُنَّ عَالُوا كِلَّ وَرَبِّنَا فَالْ فَذُوفُواْ الْعَدَااتِ عَاكُنتْ تَكُمُرُونَ ۞ قَدْخَيْرُ الَّذِينَكَذَ بُواْ بِلِمَا وَاللَّهِ حَيَّ إِنَّهِ آلك عَدُ بَعْتَدُ فَالُوا يَدَحْمُ رَبُّكَ عَلَىٰ مَا فَرَضْمَنَا فِهَا وَهُمْ يَغِيلُونَ أُورًا وَ عَلَىٰ الْمُورِجِّ أَكْسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا أَغْيَوُهُ ٱلذَّبْيَا إِذَا لَيَتْ وَلَمُّ وَلَلَّهُ وَالْأَحِرُهُ خَيْرُ لِلَّهِ مِنْ مَنْ تُعْوِزًا وَلَا تَصْفِيلُونَ ۞ قَدْ مَلْمَ يَهُ بِغُ ٱلذِي يَوْلُونَ فَإِنَّهُ مُ لَا يَكُذِّ بُولُكَ وَيُكُنَّ لَشَيْلِينٌ بِهِ يَبْلِ آهَ يَحُدُونَ ٣ وَأَنْدَهُ حَسُدُ بِنَادُ اللَّهُ مِنْ فَيَالُ فَصَدَّرُ وَأُعَلِّ مَا كَذَا فِوْ وَأُودُ وَ حَسَفَا أنف وتعذرنا ولانمة ذل إحساك الله وتعذبه وكأ @وَإِنْ كَانْ حَمَارُ تَكِنْكَ إِعْرَاصِنْهُ وَإِنَّا مُسْتَعَلِّمُ أَنْ الأرمز أوسكا فالتسكآء فقاليت بواية وتوكانة

(۲۲) اقرأیس وتدبر فیها ۷۹

(۲٤) اتــراً نصص الرسلممآيمهم

اللَّهُ وَكُنَّهُ لَا تُكُونُنَّ مِنَّا لِمُنْعِلِينَ ﴿ وَنَّا يَسْجَبُ الْدِينَ يَسْتُمُونَ وَالْوَنَ يَبَعَنْهُ وَاللَّهِ وَإِلْيُهِ وَجَعُونَ ۞ وَقَالُوالَّوْلَا رَزَّلَ عَلِيهِ لِيهُ مِنْ رَبِهِ قِلْ إِنَّ لِلْهُ قَادِ رُعَلِ ذِي الرِّ لَكِلَّهُ وَلَهِكُولَ الْمُعْلَونَ فَ وَمَ مِنَ دَآنَهُ فِي لَأَرْضِ وَلَا مَنْ بِرِيكِيلِ بِيَا عَيْدِ إِلَّا أَمَّا أَمَّا أَمَّا أَكُمُ مُا وَمِنا إِفِي أَحِيدِ مِن مَعْ وَزُولُ رَبِيهُ مُنْ رُولُ وَكُولُ وَ وَالْذِينَ كُولُولُ يَالِينِنَاصُمْ وَبُكُمْ فِي ٱلطُلْكَ فِي مَن يَسْإِلَهُ يُصَلِّلُهُ وَمَن يَسْأَلُهُ مَا مَا يَعْلَمُ عَلَى مِسَرْطِ مُسْنَقِبِ ﴿ فَلْ أَرَّهُ يُتَكُمْ إِنَّ أَنْكُمْ عَنَاكِ لَّهِ أَوْأَمْنَكُمْ السَّاعَةُ أُغَيِّرًا لَقُولُدُعُولَ إِنَّ كُنْتُ مَسُدِينِ ۞ تَأْمَانًا لَدَّعُولَ فِيكُسُفُ مَانَدُعُورَالِيُورِانِكَ ءَ وَمَسْكُونَ مَانْشُرِكُونَ ۞ وَلَعَدُأُ وُكُنُكُمَّا إِلَّى أَمِم مِنْ فَبِيكَ فَأَخَذُ نَنْ لُم بِالْبَأْسَاءِ وَالْفَرْآءِ لَعَلَيْهُ مَصَرَعُونَ ٥ فكولآ إذبياة هد بأسسا تفتزعوا وتحيك فتت فلوبهم ورنكاهم لَشْيَطِنَ مُلْكُ الْوَالِيَصُلُونَ ۞ فَلِنَا كُولُ مِنْ ذَكُولُ مِنْ فَكُنَّا عَلِيمُهُ أَوْ بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيْهِ فَرَحُ إِنَّا أُوتُوا أَخَذُ نَكُم رَبِّتَ فَوَا أَخَدُ نَكُم رَبِّتَ فَ فَإِذَا هُم مُبَيِّسُونَ ۞ فَعَطِّهُ وَإِيْرَاكُمُو مِ الذِينَ طَلَوْ وَالْيَدَيْنِ الْمُكَلِّينِ @ قُلُّ أَيَّ يُشْرُلُ أَعَدُّ مَنْهُ مُنْهُ عَلَيْكُمُ وَأَنْعُنْدُ كُرُ وَخَنْمُ عَلَيْهُ وَبِكُمُ



- (٣٦) أنظر ۴ م و ۴ م في الروم و ١٩ وما مدها في الرعد .
- (۳۷) انظر ۲۰ فی پوس و۹ه فی الاسرا، و۰۰ و۹، فی لمکنوت .
  - (۳۸) انظر.٦ في هود و٦٠ في المكنوث ..
- (٣٩) مثيثة الله تابعة لحده و عامه \_ الطراسة الاعلال والهداية إلى لله في ٧
   و ٢٦ في القرة عائم افرأ إبراهيم إلى ٧٧ والرعد كذلك و ٩ في بوس .
- (£1) انظر ۷۵ ق.مريم، ثم ۷۵ في لرحرف و۱۲ و۲ نتي الروم، ثم ۱۲و ۱۹ في المائدة و۲۹ في الأهراف .

(£1) أدهب إلى ٧٥ أ (2A) اعار ۵ م وما قبلهافي الكهف وعالا فيأنساء وندبر قبوله ( فن آمن وأســـــلم ) لتمرف آث الأميسلام من شأن المؤمن وال النجاة من الله لا تكون إلا بلاعات والأصلاح معا راجع ١٧٧ ى المرة . يَسْدِهُ إِنَّ الْأَنَّ بِنَكُمُ إِنَّ مَنْكُمُ مَلَا إِنَّ مَنْ مُلَا مُنْ يَعْمَدُ أَوْجَهُ رَوْ مَلْ مِنْكُ الْأَلْفُورُ الظَّالِمُونَ ۞ وَمَا زُسْ لِالْرُسَيْنِ الْمُنْسَفِينَ الْمُنْسَفِينَ وَمُنذِ رِينٌ فَنَ فَانَ مَن وَأَصْلَمْ فَالاَحَوْفُ مَلْيَعِمْ وَلَاهُمُ مُكُمَّ تُوْكُ فَ وَّالْذِينَ حَكَذَّ بُولَ يِنَايَتَنَا يَتَنَهُ مُرَّالُمَ ذَا ثِيمَا كَانُواْيَفُ نُونَ ۞ مُل لَا أَمُّ لِلْكُمْ يَمندِي خَرَّ لِمِنْ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبُ وَلَا أَقُولُ كُمُوا فِي مَلْكُ الْأَبِي الْأَمَانُوحَيَّاكُ فَامِ لَيُسَبِّرِي الْأَعْمَىٰ وَالْسِيدِ الْمَلَامَنَكُمْ وَدَ ۞ وأنذر بوالأين يكافرنأن يمتن والربهد لنركث من وبوكل وُلاَشَغِيمُ لَتَلَهُ مُنَفُّونَ ۞ وَلَا تَطْرُوا لَذَينَ بَدْغُونَ رَبَّهُم بِالنَّدَوْةِ وَالْمَيْنِي بُرِيدُونَ وَجَهَا مُرَمّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَائِيمِ مِن أَنْ وَرَكَامِنْ حِسَالِيمَ مِن عَلَيْهُ مِينَ شَيْءَ فِعَلَّادٍ هُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الطَّيْلِينَ ۞ وَكَ ذَالِكَ فَنَكَا بنضهه يبغيض يغولوا لعنولا العنوالاء عن المنهد من ينينا السكاند إلما النَّكِينَ ۞ كَاذَا بِمَا مَ لَا الَّذِينَ بِوْمِينُونَ بِنَا يَتِنَا مَعْلِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كذربك فأقفيه والزخسة أنفه من عيل ينكرنوا بيهكا فرأة اَبَرِن بِعَدِ وِ وَأَصْلَحُ فَا نَهُ عَسَفُورٌ رَحِيهُ ۞ وَكُذَلِكُ عَفِينَ لَآلَا بَيِ وَلِنَتُنِينَ مَنِيلًا لَيْمِينَ ۞ فَالْإِنْ مُبِتُ أَنْ عَبْمَا لَذِينَ تَدُعُونَ مِن ُ ونِا لَذَ قُلُ لا أُنَّيْعُ أَعُوَّاهُ كُنَّهُ فَدُمُنَكُ لَنُ لِإَنَّا فَأَمْ لَكُنَّا مِنْ لَكُنَّا مِن

- (۵۰) أعلر ٣١ في هود و ١٨٨ في الاعراف و ٢٦ـ٢٦ في فأطر .
  - (۵۱) اذهب إلى ۷۰ ثم راجع أغرة في ۱۵۲و ۲۵۵
- (۲۰هـ۳۰) انظر ۲۰و.۳ فی هود و ۲۸ وما تبلها وما مدها فی السکهنب و ۲۰ گذلك فی الفرنان ..
- (٥٤) راجع ١٢ ثم الطر النحل في ١١٩ قميم أن الديران يكون بصد أنوبة المعرونة بالإصلاح بدواجع ١٧ في النساء و٣٩ في المائدة .

(a1)

اعر ۲۳ ق

غائر ،

( . A)

انظر المنكبوت (الرشخ) ق د ــ ده العملية

(01)

بهدا بداده الدالين الذين يدعسون عسم الس وبعددون الدس عنباده على الأوهام الدان عالمال الدان عالمال الدان عالمال

الك فُلْ إِنْ عَلَى يَنَدِين زِّف وَكَدَ بَعْد بِهُ مِاعِدي كَاسَت عَجِلُونَ بِيثَّانِ ٱغْصَحُمُ إِلَّا يَفْهِ يَقْضُ أَخَنَّى وَهُوَخَكُمْ الْفَيْصِلِينَ ۞ قُلْ الْوَأَنَّ عِنْدِي مَانَكُ تَجِلُونَ بِهُ لِمُفِينَىٰ لِأَمْرِ مَنِي وَيَئِنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَى الظَّلِلِينَ ٥ وعد بمنائخ العب لايمنك إلا عروتها ما في البروا الحرومات عط ين وَدُقَةٍ وَلا يَعَسَلُهُ وَلَا حَبَ وَفَاصُلُتِ الْأَرْمِينِ وَلَازَعْلِ وَلَآيَالِسِ الافعيكتنبوليين ن وُمُوَالْدَوَيَةُ وَمَنْ الْجُوامَيْمُ بِالْبُلِاوَ بَهُمُ إِمَا يَرَحْتُهُ بالنارة بَيْكُ رَفِهِ الْمُصَى حَالِثَ فَي الْمُحْدِيثُ وَالْيَوْمُ وَمُنْكُمُ الْرَبِيفُ مُ يَمُا صَفُتُ مُنْكَمَالُونَ ٥ وَهُوَ أَنْ رِهُرُفُونَ عِيكَادٌ وَوَلَيْرِسِلُ عَلَيْكُمُ حفكة تحتيزا فاجآء أخدك فأؤث تزفنه وسلناؤه لايفرطون @ أَوْرُهُ وَ ٱللَّهُ اللَّهِ مَوْلَهُ مُ الْحَيَّ الْأَلَا ٱلْحَاكُمُ وَهُوَ أَسْرَعَ ٱلْحَسِبِ مِنْ قُلْمَنْ يَغِيْكُمْ مِنْ هَلَنْكَ لَهِ وَالْحَدْرِ لَدُعُولَهُ تَصَرَّعًا وَخُصَّةً لَهِنَّ أَجْمَا بِرَهَا وَإِنَّا وَرَأَوْلَ الْفَاحِدِينَ ۞ فَإِلَّا مُلْجَعِبُكُمْ مِنْهَا وَبِن كُا حَدَدِهُ مُ أَنْ عُنْ لَكُونَ فَ قُولُمُوا لُقَادِ وُرَعَلُ أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمُ عَذَبَا مِن فَوْ فِيكُمْ أَوْمِن تَغَيْ أَرْجُلِ حِنْدُ فَأَوْ مِلْدِت مَحْمُ وَثُمِّياً وَمُونِينَ مَنْ مَكُم بَاسَ بَهُ فِينًا اللَّهُ كُنِتَ لُسَرِفًا لَا يَبْ لَمَلَكُ عَرَيْفَ فَهُولَ ﴿ وَكُذَبِّ إِمِهِ فَوْمُكَ وَهُوَّا لِمَنْ فَالْمَتْ عَلَيْكُمْ بِوصِيلِ الْكُوْلَيْهَا مُسْتَعَدَّ

(٦٠) هده مقرر الرحيد وتنيم نك دليلا حى لدمث من تومك بالميل وتبامك بالمهار ــ
 اظر ٢٤ وما بعدها في الزمر و ٢٥٩ في القرة ..

(٦١) راحم ١٨ و٩٣ تم المفر ١٠ ـ ١٢ في الانتظار و٢٨ـ٣٣ في النجل وأول فاطر و٢٧ في الأعراف ،

(۱۳و۲۶) انظر ۲۲و۲۲ فی پوتس .

(٣٠-٦٠) وسوف تمامون) يشير إلى أن العنم سبطهركثيرا من أدوات العداب والحرب وسبة العدل إلى الله باعبار اله واصع السك التي تسير عليها الصناعات والاكتشافات . ( ۱۹و۱۹ )
ارشادللاندان
الا يجلس في
الا يجلس في
ولا يعفل هن
التذكير بالخير
(۷۰)
التذكير بالخير
أت تبسل )
الم ۱۹۹ ثمارجي
في المائدة ۲۹ في الخير
وفي البنسرة

وَسَوْفَ خَلُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْنَ لَذِينَ يَغُومِنُونَ فَيَ الْنِينَا فَأَغِيمِنْ عَنْهُمْ مَنَّ بَرُصُواْ فِي مَدِيثٍ غَيْرُهُ وَإِمَّا يُنِيسَنَكُ ٱلشَّيِطُ فَ فَلَا فَعَمْدُ بَعْدَ ٱلدِّحَرَيْءَ مَ ٱلْغُوْمِ ٱلظَّيْلِينَ ۞ وَمَاعَلَ آلَٰذِينَ يَنْ عَوْنَ مِنْ مِسَابِهِم يَنْ شَيْرُولَكِن وَكُرَى لَمَلَهُ مَيْنَعُونَ ۞ وَدُرِ ٱلَّذِينَ أَغَكُدُ وَأَدِينَعُ لِيمَا وكمتوا وغرينه وأنجيوه الدنبا والمتحيئة بالأبال فسكل فسرا باكتسك لِيُهِ لِمَتَامِن ۗ وَذِا لَذِهِ وَإِنَّ وَلَا شَنِينٌ وَإِن نَقَدِ لَ حُلِّيمٌ لِلْأَبْوُمَةُ مِيَّهَا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْسِلُوا مِنَاكَتِبُوا لَمُنْ مُنْزَائِينَ مِّبِهِ وَعَذَا فِأَلِيدُ يُئاسِعُنَا نُوَا يَكُفُرُ وِنَ ۞ فَأَلْ لَذْعُواْ مِن هُ وِياُ هُوِمَا لَا يَعْتَمُنَا وَلَا يَصَرُّوا وَنْرُدْ غَنَّا عُقَابِنَا بِقُدَ وَهُدَبُ أَنْهُ حِكَالَاِّي أَسْنَهُ وَيُهُ ٱلنَّيْطِينُ فِأَلْأَزُينِ كَنْ إِنَّ لَهُ أَضَعَتْ بُدُعُونَهُ إِلَىٰ لَمُنْ كَنَا فِينَا فَالْ فَهُ هُ كُمَّا فَيَ مُوَالْمُنْدَى وَأَيْمُ النَّهِ إِلَهُ لَمُنْكَدِينَ ۞ وَأَنْأَ فِيلُ الصَّافَةَ وَاتَّعَوْهُ وَهُوَالَذِي َالِيَهِ ثُمَّتُ مُونَ ۞ وَهُوَالَذِي خَلَقَ النَّهُ وَمِنْ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ النَّهُ وَبِ وَالْأَرْمُولَ مَنْ وَيُومَ بِمُولُ أَنْ مِحْدُونَ فَسَوْلُهُ الْحَنْ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يُوَّمُ اللَّهِ عِنْ فِي فَ العنور عنا العب والشيئذ وموالتك الجير ﴿ وَادْ فَالَارْضِهُ اِلْمَهِ وَارَوْاَ يَخِيدُ أَصْنَاهُ الِلِهَ قَالِلَ أَرَاكَ وَفَوْمَكَ فِي صَلَالِ مُهِينِ ۞ وكاللا الرحارة الأجهة ملكون النكون وألأرض والكوذين

(۷۱) الشياطين ) تطلق على الحيات والثمايين تستهوى من يتبعها ليقتلها فيهوى معها
 وتصله بتمرجها ــ راجع ۲۷۰ في البقرة .

(٩٠سـ٧٤) انظر مهيم من ٤١ ثم الأنبياء من ٥١ واقرا وحدة الدين في آل همران من ٧٩

ٱلْوْقِينِ وَ۞ فَكَاجَنَ عَلِيُّهِ الْبُكُلِ وَكَحُوِّكِ قَالَ مَنْارَبِي فَكَا أَفَلَ قَالَ لَالْحِبُ الْأَفِلِينَ ۞ فَلَائِوَا الْفَتَرَ الْإِغَافَالَ مَنْ الْرَبِّ فَلْأَا أَفَلَ قَالَتُ لَين أَنِيتُدِ فِي رَبِّ لِأَكُونَنَ مِنَ الْفَوْمِ الصَّ آلِينَ ﴿ فَتَا زَا ٱلنَّمْ مُ إِنْفَةً فَالْعَدُا زَلْ مَذَّ أَكْذِرُ مَلَ أَمْلَتُ فَالْ يَقَدِهِ إِنْ يَرْبَيْ الْمُرَكُونَ ١٤٤ فِي إِلَّ وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِأَدَى فَصَرَّ أَلْتُهُو بِنَ وَكُلَّ أَصَّ يَحْتَفَا وَمَا أَلْمُ لَلْمُرْكِينَ ۞ وَحَالَجُهُ رَفَوْمُهُ قَالَ نُحَدَّقُ لِيْ اللهِ وَقَدْ مُكَدِّنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ يِبَالَا أَن بَسَاءَ رَبِّى خَسْبًا وَسِمَ رَبْ كُلَّيْنَى عِلْكَا أَفَلَا نَتَدَكَّرُونَ وَكُدُ إِنْ بَرْبِي أَعْمُ مِنْ فِي وَرَكِ رَا مِنَّ لَصَيْعِينَ ۞ وَإِسْمَعِيكَ وَأَلْيَتُهُ وَيُوسُ وَلُوطًا وَكُلْدُ

وهدستام

( ۹۴و۹۹ ) راحسے آل عمرات فی ۴ وه ۹ وارحع الی الأنمام فی

(47)

راجسم ۲۱ واعتره و۱۰ ق الأغال

يَنْآنُ مِنْ عِبَادِهُ وَلَوْأَسْرَكُوا تَحْبُطُ عَبْدُهُ مَا أولال الذب التينفر السيحنت وأغفه والنبؤة فإن يحفوها مولاة بإيها فَوَمَا نَبِسُولِهِ إِيكُوْمِ مَنْ ۞ أُوْلَيْكَ أَذِيرَ مَسَدَى لَقَكُ وَالْذِينَ الْوَمِنُونَ الْأَيْرَ إِنْ مِنْوَنَ بِيَوْمِرْ عَلَى مِلَاثِهِ مُعَافِظُونَ ١ وَمَنْ أَمْلَا مِنَنَا فَنَرَىٰ مَكُلُ لِلَّهِ حَسَدِ مِا أَوْ فَالْأَوْمِ وَلَكَ وَلَا يُوحِ إِلَيْهِ

الإالتالي

المُهُورِدُ وَمَا وَقَامَتُمُ مُنْعَمَّا مُوْالَدِينَ وَعَنْعُوالَهُمْ وَهُو الْفَدَهُ وَالْوَالْمِينَ اللّه المُعْطَعُ عَيْمُ وَمَسَلَّمَ عَلَمُ مَا كُنْهُ وَلَا عُورِهُ الْمَالِينَ مِنَالِمَيْ وَالْمَالِينَ وَعَلَمُ الْمَالِينَ وَعَلَمُ الْمَالِينَ وَعَلَمُ الْمَالِينَ وَعَلَمُ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَالْأَرْضِ الْكَكُونُ لَلْمِ وَالْأُولَةِ كُنُ لَلْمُسْتِحِيَّةٌ وَخَلْقَ كُلَّ مَنْ وَالْأَرْضِ الْمُسْتَجِيّة

وَهُوَ بِكُلِ فَنْ يَعْلِينُهُ ١٠ وَيُكُرُ أَفَ رَبُهُمُ لِآلَة إِلَّا لَمْ وَعَالِي عُلَا إِنَّهُ و

فأغبد وه و مو على الموري الموري المالة وكذا الأست ومولد وله

(٩٤) انظر ٥٠ في مريم و٧٤و٥٧ وما قبلهما في القعمين ٢٠ ثم اترأ يونس إلى وما بعدها .

(٩٦) انظر ٣٨ ــ ١٠ في يس و ٥ و ٦ في يوس و ٨ في الرعد .

(٩٧) يملمون ) يفيد أن الدى يفهم آيات السموات إنساهم العلماء بها فذاك دعوة إلى العلم وترغيب فيه ..

(٩٨) نس واحدة ) يشير إلى وحدة الجنس ، والمستفر ارحام النساء ، والمستودع
 اصلاب الرجال ــ افرأ أول النساء و ، في الحج و ، ــ ٧ في الطارق .

(۱۰۸سادا)

الرآی والاعتقاد
واسستقلال
المکروالارادة
راجسع ۲۰۶
فی البقر توآخر
و ۱۰۰۰)
اطر ۱۰۰ وما
فی النحل ،

ولو شاه الله ما أشركوا ) ما أشركوا ) في حكان ينكمه الن يجسبرهم على الطاعية ويخلقهم غسير مستقلين في الاخسستار

الأنصَارُ وَهُوَ الْعَلِيفُ أَخِيرُ فَادْمَا يَحْدَمُنَا رَمِن زَيْرُوْنَى أَجْتَرَ فَلِنَشْهِ وَوَنْ عَيِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلِيكُم يَحِيْظٍ ۞ وَحَعَلَالِكَ نَصْرَفُ الْأَيْنِ وَإِيمُولُواْ دَرَّتْ وَلَيْنَكُ إِلْقُوْمِ سِلَوْنَ ﴿ النَّبِعُ مَا الَّوِينَ إِلَيْكَ مِن زَبْكَ لَآءِ أَمْ آلِا عُوْ وَأَغْرِضَ عَنْ ٱلْمُنْفِ رِكِينَ۞ وَلَوْتُ آءَاهَهُ مَّاأَنْتُرَكُواْ وَمَاجَعَكُنَاكَ عَلِيهِ مَخْفِظُا وَمَاأَنْكَ عَلِيْهِ وِي حَيِيلِ ١ وَلَانَتُ بُواالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الْفَوفَيَتُ بُوااللَّهَ عَدُواً بِعَدِيمٍ لِمُ كَمُالِكُ زُنَبِالِحِيلُ مَدِ عَمَلَهُ وَأَزَالُ رَبِهِ مَرْجِمِهُ فَيْتِنْهُ مِيا كَالْوَالْمُسَلُّونَ ۞ وَأَهُمُوا بِاللَّهِ عَهُدَا لِمُنْفِهِ أَبِرَجَاءَ لَهُ مُا يَدُّ لَوْمِينُ مَا فُلُ ثَنَا ٱلْأَيْنَ عِن مَا مُنَّوِقَ مَا إِنَّ مِنْ مَا أَنَّهِ إِذَا جَاءَتْ لَابُوْمِنُونَ ۞ وَنُفَلِبُ أَفِيْدَ نَهُمْ وَأَبْسَنُوهُ وَكُمَا أَبِي مِنْوَامِتِأَوْنَ مُزَوْرُوَلَدُ رُوْمُ عِنْ طُغْيَنِهِ مُ مُعَمِّونَ ۞ وَلَوْانْمَا أَزَّلْنَا وَلِيهُ الْمَانَكِمَةُ وحظمته المؤن وسختن اعليه كأنف وفالاماكا والوسوالا أَنْ يَنَّاهُ أَلَنَّهُ وَلَا حِنَا كُفَرُهُمْ يَعْمَلُونَ ۞ قَكُمُ إِلَى جَمَلُنَا إِنْحَلَّ يَمِن عُدُوَا مُسْتِطِينًا لَا نِسِ وَأَيْمَ تُوجِي بَعْسُهُمُ إِلَى بَعْضِ زُخُوفَ الْمُوَّلِ غُرُهِ زَاوَلُوْتُ آهَ رَبُكَ مَا فَعَنَالُوهَ مَذَرُهُمْ وَمَا بَضَغُرُونَ ۞ وَافْضَغَى ويتوأفيدة الذين لابوقينون بالأخرك وليرمكوه وليشتر فوالالف

والارادة ، ولسكنه لم يشأ ذلك بل شاء أن رمطيهم الاستقلال ويجملهم أحرارا في الفكر والارادة حتى يكونوا مسئولين عن هملهم علم يستبد بهم ، وذلك منتهى الرق في التربية الاحتماعية راحم ٣٥ ثم انظر ٢٩ وما بعدها في الكهف .

(۱۰۸) زینا) راجع ۱۰۷

(۱۰۹–۱۰۹) أثراً فاطر إلى ٤٢ وما بعدها والرعد إلى ٣١ وما بعدها والفرقان كذاك ثم اتراً الجن وتدبر فيها ٦ (ولو شاء ربك ما فعلوه ) اذهب إلى ١٣٧ ثم ارجع للى ١٠٧

الْمُمَا يُحُونَ ۞ الْمُعَارِّ لَهُ أَبْنَعْ يَعَكُمُ وَهُوَ الْذَيْ أَرْلِالْكُمُّ الْمُكَانِ المفتالاً وَالَّذِينَ الْمُنْكُمُ الْحِينَ نِبِينًا لِمُؤَلِّينَ إِلَّهِ مِنْ لَا يُوزُولُ الْحِيرَ فَلَا تُكُونَ زَيْنَ أَشْفَةِ بِنَ ۞ وَثَمَتُ كَلِتْ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلَا لَامْتِدَلَ إِنْكِمَةُ وَهُوَ النَّبِيهُ الْمَلِيهِ ۞ وَإِن تَعْلِهُ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَيْنِ لِعِيلُوكَ عَنْ سَبِياً مُنَدِيانَ يَشَعُونَ ﴿ الْظُنَّ وَانْ الْمُؤَلِّلاَ تَغُلُّهُونَ ﴿ } إِنَّ زَبُّكُ هُوَا لَمْ إِمْنَ بَضِيلَ عَيْ سَبِيلِيهِ وَهُوَا نَقَلَ بِالْمُدَكَدِينَ ۞ فَكُفُلُوا مِنَا دري عند ألمة تعيدون كندو بين فرينين وتالكو الاتأكلوا وتأرك أشراك تبينه وقد فضك ككم مناخرة شليكم إلاما متعربات البَّهُ وَإِنَّكِنِهُ أَنْصِلُونَ بِأَهْوَآبِنِهِ مِغَبِّيهِ إِذَ رَبِّلَ هُوَأَنْكُمْ بِالْمُنْدِينَ ا ﴿ وَوَ رُوانِفُ مِرَا لَانَّهِ وَمَاطِلُهُ إِنَّ لَاِيْنَ يَكِيبُونَ الْمِنْمُ سَنَّفِهُ وَنَا ينك و يُسْتَرِفُونَ ٥ وَلَا فَأَحَلُواْ مِنَا أَرْفَدُ كُواْتُ اللَّهِ عَلَيْكُ و وَمَنْ الْمِسْفُ وَالْكُنَّةِ مِن لَوْحُولًا لَأَوْلِيًّا لِهِ الْجَدِلُوكُمْ وَيُأْلِمُنَكُولِا. ثُمُّ كُلُّدُكُونَ ۞ أَوْمَنِكَانَ سَيْنَا فَأَخْيَبُكُ وجَعَلْنَاكُمْ وَرَا يَغِييهِ فِأَلْنَايِرَكُنَ مَعَلَمْ فِأَلْطُلْنَ لِيُسَاجِعُ إِنج مِنْ الدِّيْنِ لِلْكَافِينَ مَاكَانُواْ بَسَلُونَ ۞ وَكَذَ لِكَ بَعَدُنَا فِ كل فَرْبَهُ أَكَ يَدُنُو بِهِ كَالْبَكُرُ وَلَعْبَهَ ۚ وَمَا يَمْصُونَ ۚ وَأَ مُسْفِعُ

(۱۹۹)
بشيع إلى أن
سف الفلال
المعل بالفلن
والتعقيق لأن
الهداية نشجة
المسلم والنفيق
انظر ١٠٠ في
بوسف م

(۱۲۱ – ۱۲۱) اذهب إلى ۱۶۰ صبها ترى تنصيل ما حرم ، ومنها تعرف أن الصق هو الدى أهل به لعبر الله فلا تحت الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه ما دام لم يكن فسقا اقرأ أوائل المائدة لترى (وضام الدين أوتوا السكاب حل لسكه) . (التباطين) انظر ۱۶ في البقرة و۲۷ – ۳ في الأعراف والآية نس عاطم بأن ضاعة الشياطين شرك افرأ النائحة في ٥ وافرأ يس وإبراهم وأواخر الأحزاب .

(۱۲۳) انظمسر ۱۹ فی الاسسراء و۱۶ ــ ۱۸ فی الأحزاب.

(۱۲۰) ارادتهلاتختلت مع سنته ارجع إلى ۱۰۷



(۱۲۲) اذعب إلى ۱۹۳ واقرأ أوائل إراهيم وأواخر الشوري و ۹ في هود ثم ۲۰ و ۹۱ في پس ،

(۱۳۱ – ۱۳۱) افرأ سبأ إلى ٤٠ وما بمده، والبرقال إن ۱۷ وما بمدها و يوس لك ۲۸ وما بمدها والجائية إلى ۱۹ وما مده، والأعراف إلى ۲۸و۲۹ ثم الجن إلى ٢ وما بعدها والأحتاف إلى ۱۹و۹ وما بمدعا ..

(۱۲۱) انظر ۱۱۷ وما نبلها في هود و ٥٠ وما نبلها في العصمي و ٣٣ و ٣٤ في الأعراف ،

ٱلْغَيْ دُوْ الرَّعَةِ إِن يَشَا لِذُ هِنَكُمْ وَيَسْخَعَلِفُ مِنْ يَعَدِكُمْ مَا يِنَاهُ كَا اَسْنَا كَعْدِينَ ذُرِيَهِ فَوْ رَالعَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوْسِيدُ وَلَا لَابِ وَمَا أَنْهُمْ يُعْجِرُينَ۞ فَانْبَعُوْ مِ أَعْلُواْ عَلَىٰ تَكَانَيْكُمْ إِي مَا مِلْحِتُوفَ تَعْلُونَيْنَ تَكُونُ لَمْ عَنْقِيدُ ٱلذَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْيِلاً الظَّلِينُونَ ﴿ وَيَعَمَلُوا عَدِيا ذَرَا مِنَ كُونِ وَالْأَنْفُ مِنْ يُسِيدافَقا وَ هُذَا يَدِيرَ عِيهِ وَهَفَالِسُرَى بِنَا فَأَكُانَ لِنُرَكِّيهِ ۖ فَلَا يُصِلُّ إِنَّا لَهِ وَمَاكَ لَالِهِ فَهُوْلِيَكُلُّ لَلَّا النزكايهة ماة مانغكون الأوكديل بنكنديم كالمتسركين مَنْ أُولَنَا فِي شُرِيتِ أَوْ هُرُ لِلْرِدُ وَهُمْ وَلِيْسِهِ وَلَيْهِمْ وَيَنْهُمْ وَلَوْ تَأَوَّا لَهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَارُهُمْ وَهَا لِمُعَرِّونَ ۞ وَعَالُواْ هَنَدُ فِيَالُهُمُ مُا وتخرك وبحد أديط فلكم أأدمن نستاه يرغمون وأنعسه لموتمت فلموارة والعتنه لايذك وزائه اللوعانها فيزه تلك وسجر بهدياكانوا بسارون الأكوفا والمائي فلورهبان الأهبيه خارصته يداكوره والمماكم كَلْ أَوْجِكَ وَمِ يَكُ يَنِهُ فِيكُ فِيهِ شَيْعَ أَسَبَقُ بِهِمْ وَصُمَّ إِنَّهُ مَكِنَّهُ مَينَ فَكُ مَنْ لَذُ مَن لَهُ إِن فَتَكُوَّ أُولُنَا لَا مُمْ سَمَّا إِمَّا يُوكُورُ مُوا مَا زَرُفَيْهُ أَمَا أَمِينَ أَعَلَ مِنْ فَعَلَ مِنْ فَدُّصَلُواْ وَمُرَاكِي وَأَمْهُمُ وَمِنْ فَيَ فأت محكنين تمغرو فتسي وغيزوند وشسيد والعكروكزوع

( 771\_171 ) يذهبكم ويستخلف) المستخلمين المتطوفة من المستعمران لأنهم بتعليهم على الأمسيسم والشيموب بذهبيسونها بذهاب توميتها وحريتها ءولا يُذهب أمدية وبخلفها غبرها إلا إدا كانت ظايله المبيها متصرة فيسنن الله والسسير على مـــر ق الفطرة واحم

1911و 10 ثم انظر هود في ١٥ و ١٤ والنصة التي قبلها والتي مدها في الأعراف ، ثم افرأ فاطر إلى ١٥ و ١٩ و ١٩ ( ١٣٥) انظر ٢٩ و ١٠ في الزمر و ٩٩ و ٩٩ في هود . افرأ فاطر إلى ١٥ و ١٩٠ ل ١٩٠١) افرأ أوائل المبائدة و ١٨٧ - ١٠ و ١٠٠ ( ١٣٧) راحم ١٠٧ ( ١٤٠) في هذه الآية بذكر قتل الأولاد بماسنة تحرم الطيبات من الطمام ليجيك أنه الأولاد غذاء للمجتمع كما أن الطمام غذاء للجسم وكلاهما وزق من الله ومدد للحياة ، فن يحرم ما رزقه الله إلا السقهاء الجاملون ، ولا يختى عليك أن قبل الأولاد بدخل فيه الحربة والتملم وال هذا القتل الأدبى لأشد ضررا وأكبر خسارة .

راجــم ۲۹ وابحث عن التقــــانه في الأشا حسجار ( وآ توادنه ) يفد أن في كل مدنا الحارج من الأرش حقاً لايدمن اعطائه ( يوم حصاده) زون تحصيله وكا أسر المالكين بابتاءمنا الحق أمرالحاكم العام بأخذه والمبل علىجابته لبت

(1:1)

عُنَيْنَا أَكُلُهُ وَالْزَيْنُونَ وَالرُّمَّانَ مُسَكِيمٍ الْيَغَيِّمُ مَسَكِيمٍ كُلُوامِن يعتاذآأت والواحقة توترتحساد وولاث والأفرانة لايجه كالسرفات @ وَمِنَ الْأَفْكَ مِحُولَةَ وَفَرَثُ الشَّكُولِ مَا رَزَفَتُكُوا فَذَهُ وَلَا تَنْجِعُواْ خُطُونِ النَّهُ مِلْنُ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُونْ مِنْ ١٠٠٠ مَنْ يَهَ أَذْ وَمَ مَنْ النَّهُ أَنْ الْمَانِ وَمِنَا لَمُوالْفَانِ فَقَالَانَكُورِينَ مَرْمُ أَمِ الْأَسْتِيمُوا مَا السَّلَكُ عَلِيُواْدَعَامُ ٱلْأَنْفَيَةِن وَنُولِيهِ لَمَان كُنْدُرَكُنَا قِينَ ۞ وَمِنَ الإيلِ ائنتين ومن لَيْقَرِانَ بِي فَقِ الدَّحِكَرِينِ حَرَّمَ أَمِرًا لَأَنْ بَرَا الْمُنْ الْمَاسَعَةُ لَتَ عَلِيهِ أَنْسَارًا لَا نَبْتَيْنِ أَرَكْتُ ثُلْهُ مَا أَوْ وَصَلَكُمْ إِلَهُ يُهَا فَأَفَى أَمْلَا مِنَ الْمُونَاعُلُ لِلْهِ عَلَيْ لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَّهُ وَي اَلْفُوْمُ الْفَلِيدِينَ ۞ فُلَّا أَجِدُ فِي كَا أَوْجَوَ إِنَّ يُحَرِّمًا عَلَى الْمَاعِرِ فِيلَا المُ إِذَانَ يَكُونَ مَنِنَهُ أَوْدَمَا مُسْفُوعًا أَوْكَمَ خِنْدِيرِ فَإِنَّهُ رِجُلُ أُونِيَّهَا أَعِلَهُ مُرْاسَدِيَّةً فِينَ صَطْرَغَيْرَاغ وَلَاعَادِ فَإِنْ رَبَكَ عَنَعُولُ رَجِينُدى وع ألا بنهاد واحرتنا حفل علارة من لنفرو الفنورة الفنوسرة المايع عُومَهُما إِلَا مَا مِمَكَ فَالْهُورُهُمَا أَوِالْحَوَامَا أَوْمَا أَخْمَا طَيِعُظِم ذَلِكَ رِينَا لَم بِيَعْبِهِ وَانْأَلْصَادِ فُولَ ۞ وَإِن كَذُولَا فَعُلِيَّا كُورُورُ مُنْدِ يعة وَلَائِرَةُ بَأَتْ وَعِنَ الْفَوْدِ الْمُزْمِينَ ﴿ سَيَفُولَ لَذِينَ أَسْرَكُواْ

المال ، وقد ترك النقدير للامة بحسب الحالة انظر ١٠٢ في النوبة و ٣٠ فقيما ترى أمر الحاكم ومصارف الصدقات ، وفي ٢٦٧ في البقرة تجد صدقة كسب للمال زيادة على ما يخرج من الأرض ــ وهي المعبر علها الآن عضرية رءوس الأموال .

(١٤٥) باغ) راغب ( بأد ) متجاوز مقدار الضرورة .

(١٤٦) راجع ٩٣ في آل همران ،

نَوْشَآةَ أَنَهُ مَا أَشْرَكُمَا وَلَا آيَا فَيَا وَلَا خَرَيْمَا مِنْ شَيْرَكُذَ إِلَى كُذَّبِ اَلَهُ بِنَ مِن فَبَالِهِ مُرْحَتَىٰ ذَا فُواْ بَأْسَتَ قُلْهَ لَ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمُ فَغُيْرِجُوهُ كَنكَأ إِن تَنْكِعُونَ إِلاَ الظُّلِّيِّ وَإِنَّانَتْ إِلاَ تَعْرِجُونَ ۞ قُولُونِدِ أَلْجَعْهُ ٱلْبَالِحَةُ فَاوْضًا ۚ غُتَدَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ فَلَحَامُ شَهَدَا فَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّا لَهُ حَرَيْرَمَنْذَا مَانَ لَكُهُدُواْ فَلَا تَنْعَدْ تَعَيْدُ وَلَاتَنَّيْهُ أَهْوَآهُ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ نِهُ يَنْ يَنَاوُالْهِ بَنَ لَا يُزْمِنُونَ بِأَلَا يُرَا وَهِ رَبِيْهِمْ يَشَدِلُونَ ﴿ فَالْمَا لَوَا الماء ورنيخ علصه الاسركوابوشيا وبالوادين الحسيد وَلَانَمُتُنَاوَا أَرِلْنَدُ كُومِنَا مُلْبِي عَنْ زُرُاعِ الصَّمْرُ وَإِمَّا هُرُولًا لَفَتَ رَبُوا الفوا يعنق ماطهرية اومابطل ولانقت الفقي ألتي تزم الله إلاالي ذَلِكُووَمَنَكُم بِهِ لِمُلْكُ مُعْلِلُونَ ۞ وَلَا نَعْرَبُو مَا لَا لَيْنِيمِ إِلَّا إِلَّيْ عِيَ أَحْسُرُ حَيِّيْنُكُ أَشَادُ مُو أَوْفُوا ٱلْبُكُرُ وَأَلِيرَ رَالِيَسْظُ لَا الْكُلُفُ مَسَ لا وْسَكُومَا وْدِ وَالْفَلْمُ وَقُلْ لَهِ لُوا وَلَوْسِ إِنْ وَالْرَى وَهُمَ وَاللَّهِ وْنُوادْ بَيْ وَصَلَّكُمْ مِهُ لَمُعَاكِمُ مِنْ لَمُكَّرُّونَ ﴿ وَأَنْ هَالَا إِسْكُوالِمِي سَيِّعَ وَاسْتُوا وَ لَا نَسْبُعُوا السِّمَا وَمُنَّا وَيُرُّوعُ بِسُمَّا وَكُوْعُ بِسُمَّا وَكُوْوَتُكُمُ مَنْ عَنْ نَعْفُولَ ﴿ فَمَا لَيْكَ مُوسَى أَكِنَبَ ثَمَاءً، عَلَى لَدَى خَسَنَ وَالْفُصِيالَ إِنَّا أُمِّنَى وَوَهُمُ مِنْ وَزِفْهُ لَمُ لِمُعَمِّدُ مِنْ وَرَجْهُ وَمِنُونَ اللَّ

لو شياء الله ما أشركا ) اعلر ۲۰ في المعل وعملا حتی براد به باطل فيسد باسىسةو لەق الاله عمليسي إيجرجوا مر ومستثولية كان مداجرا، له على اله شاء آل بحڪو ٿوا أحراراه علين في الأرادة

(1:A)

و لاحتيار ـــ راجع ١٠٧ ( هل عندكم من علم ) تنظيم لشأن العيم وأن المحاجه لا تقبل إلا بالعلم . اقبار ٦٨ في يوسن و £ في الأحتاب .

(۱۶۹) ارجع إلى ۱۰۷

(101–101) هذه ألوصايا عليها قيام الاجتماع بـ اقرأ الاسراء من 17 ( ما حرم ) حمل لها حرمة لتحترمهما الخلر أوائل للمائدة و47 فيها و191–192 في البقرة . (102–190) راجم 20و77 ثم انظر قصص موسى . (۱۵۷) انظر ۱۰۰ فی الکایف و ۲۲ فی السحدة .

وَمَنْاَكِكُنْدُ أَرْلُنَاهُ مُبَارَكُ فَأَنَّكِمُوهُ وَأَثَّمُواْ لَمَكُمُ رَجُّمُونَ ۞ أن تَعْوِلُوا إِنَّا أَبْرِ لَا لَكِنَا عَلَى مَا يَعْلَى مِنْ مِنْ عَبِينَا وَانْكُنَّا عَن رُاسَيْدِهِ فَقَدْمِآةَ كُهَيْبَةُ مِنْ زَجَةً وَهُدَّى وَرَجَكُ فَيْزً إَظْلَ مِنْ كَذَبِّ بَالِينِا أَمْلِهِ وْصَدَفَعَ بْهَاسْجَرِيُ لِذِينَ بَصِّدِ فُونَ عَنْ الْيَيَاسُوَّهُ لَمُعَذَّاتِ بُهَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ ﴿ مَلْ يَنْدُ وِنَ إِذَانَ مَأْنِيَهُمُ الْمُلْبِحَةُ أَوْيَا إِنْ رَبِّكَ وَيَأْنِي بعُمْنَ النِّيْ وَيَلْ يَوْمَرُا لِي مُعَصَّ النِّي وَيْكَ لَا يَنْفَعُ مَفْ إِمَانَ لَا تَكُنُّ وَ السنفين فَعَلْ وَحَسَبَتْ فِي مِنْ إِلَى الْمَالِمُ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنَّا لَذِينَ وَوْ أُدِينَهُ مُو وَحِمَا نُوالِيَهِ عَالَتُكَ مِنْهُمْ فِي فَيْ وَإِنَّا آَمُولُهُمْ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّا يُتَّبِّعُهُ مِي قَالِكُ وَإِيَّا مُلُونٌ ۞ مَّنْجَاءً بَالْمَسْنَةِ فَلَهُ عَنْ يُ أَمْنَالِمَا وَمَنْ بِهَا مَهِ أَنْسَيْنَا فِي فَالَا يُعْرَقِنَ لَا يَشْلُونِ لَا إِنْسُونِ لَا ۞ قُلُ إنى هَدَيْنِي كَيْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَنِيبِ وِينَا فِهَا مِلْذَا يُرَعِبُ حَنِماً وَمَا كُانَ مِزَ ٱلْمُنْكِينَ ۞ قُلْ ذَصَلَا فِي وَخْنِي وَعَيَّا يَ وَمَا يَلْ بِنَهِ رَبَ الْمُتَلِّينَ ۞ لَاشْرِيكَ لَهُ وَبَذَالِكَ أَمْرُنِهُ وَأَنَا أَوْلُ لِلْسَيِلِينَ ۞ فَأَلَ أغيرا لغوأبني كبا وهورب كالشي ولانكيب كل ميل الاعتب وَلَالْزُرُوَاذِرَهُ وِزُرَاحُرَيْكُ الْدُرَبِي عَلَيْكُمُ مَنْ مِنْكُمُ مَنْ مَنْكُمُ مَنْ مَنْكُمُ

(۱۵۸) أو كبت ) أى أو لم تكل كبت ما النهم أن الإعان وحده لا يكني وان لا بد فيه من كسد الحبر وهو العمل العمالج الذي تصلح به النموس ويزيد به الايمان وبصلح به المجنح مدراجع ۱۷۷ في الشرة و ١٥ في الأنمام و ٢٩ في الزخرف ، (١٥٩) انظر ٢٠-٢، في الروم و ٨٥ و ١٠١مه افي آل هم ان وادرأ الأنباء

ر ۱۳۰۱) انظر ۲۰ تا ۱۳۳۶ و الزوم و ۱۸ و ۱۰۱ ۱۳۰۱ ق آل همران و افرا الانجاء الى ۹۲ والمؤمنون إلى ۹۳ والشورى إلى ۱۵ ــ آخرها ، والداء ۱۹۳ ـــ ۱۹۳ والأحزاب ۷۵۸

(١٦٠) أعتر ٨٩ و٢٠قى النَّمَلُ و ١٤ فى القصص .

عُنْهُ فِيهِ تَعْتَلِغُونَ ۞ وَهُوَ الذَى يَحَلَكُمْ لَلَّهُ مَا أَلَا وَرُفَةً بِمُصَحَدُ فَوْقَ بِمُعِنْ دَرَحَنْ لِيَبُلُوكُ مُ فِيمَا النَّاحِكُ إِذَ وَبَلَ سَرِيْعُ الْعَلَابِ كَإِنَّهُ لِمَسْتُفُورٌ زَيِّعِبُد ۞

لَصَّ۞ڲُنبُ ۚ زِلْ بَيْكَ مَلَا يَكُن عَنْ صَدْدِينَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلُن دِرَيهِ وَذِحَوْرَىٰ الْوُينِينِ ۞ أَنْيَعُواْمَا أَرِلَا لَيْكُمْ مِن زَيْحُ وَلَا مَنْكِعُواْ مِن ويِينا وَلِيّا أَ فَلِيلَا مَا لَذَ كُرُونَ ۞ وَكُمْ مِن فَرَيَّ أَمْلُكُمُ لِلْفَاتَا عَا بَأْسَابِينَا أَوْمُرْفَا بِلُونَ ۞ فَتَاكَانَ دَعُونُهُمْ إِذْجَا مَمُر بَأْسُنَا إَدَّأَنَ فَالْمَ إِنَّاكُ مِنَاطَالِمِينَ ۞ فَلَنَكَانَ أَلِينَ أَرْسِلَ آلِهِ وَلَمُنْكَانً مْرْسَلِينَ ۞ فَكَتَقْضَىنَ تَلِمُه ويعِيلُ وَمَا كَنَاعاً بِسِبْنَ ۞ وَأَلُوزُنْ يُؤْمِيدُ أَخَوْ فَنَ نَصْلَتْ مَوْ زِينَا فِي أَوْلَيْكُ هُوْ ٱلْمُعْيِلُونِ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَ رَبُّهُ فِأَ وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ غَيْمُ وَأَ أَنْسُتُ مِمَّا كَاثُولِتَا يَنِينَا يَعْلِمُونَ ٥ وَلَقَدُمَكَ فَكُلُمْ فِي لَا لَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُوفِهَا مُعَادِثُ فَلِيلًا مَّا لَشُّكُوونَ اللهُ وَلَمُ مُعَلَّمُ مُنْ مُنْ وَأَنْكُ مُ أَرْ فَلْمَا الْمُلَكِ فَا مُعِدُوا الْأَوْمَ

(130)

راجع ١٣٣ واقرأ الزغرف إلى ٣٣ وما بمدهاو الفرقان إلى ۲۰ وماً بصدها وتدبر الجمع بين صفات الله بأنه سرم دحسيم فلسكل مغة عايناسها من أهلهها المتحتين لما وقسد فعالهم مذم الحجورة

العقاب وغمور

وغيرما تفصيلا وانباء

- (١) راجع أول القرة .
- (\$ وه) اذهب إلى ٩ و ٩٨ ثم اقرأ الأسياء إلى ٩ ١ وما بمدها والأسام ١٣٠

(٦-٦) أنظر أواخر المائدة و٦٥ وما قبلها وما بعدها في الفصص ۽ ثم اغلر أواخر الحجر، والمؤمنون إلى ٢٠١ و ٢٠٠٠ وما مدهما ، والأسباء إلى ٤٧ وما بمدها ثم القارعة (٢٠-١٠) أقرأ الحجر ومن وطه والاسراء والسَّكيف ثم أقرأ للؤمنون والسجدة . ( ما منمك ) انظر ٢٥ ف ص ( آلا تسجد إذ أمرتك) انظر ٣٠ ف التل .

عَدُوُّ وَكُمْ فِي الْأَرْمِينِ مُسْتَعَمِّزُ وَمَتَ عُلِلْحِينِ ١٤ قَالَ فِيهَا أَخْيُوْنَ وَفِيهَا مُونُونَ وَمِنْهَا مِنْمُ وَنَ ۞ يَنْبَيِّئَ ادْمُ مَدَّ إِنَّ لَنَا عَلَيْكُ لِنَاكً يُوْرِي سَوْيَحُ وَرِيفًا وَلِيَاسُ التَّفَوَىٰ ذَالِكَ مَارِّ ذَلِكَ مِنْ الْمِنْ أَمَّةِ لَمُلَهُ وَيَدَكُرُونَ ۞ يَلِبَي الدَّهُلايُلِيدُنَّكُمُ النَّدُيطُ فِي كَمَا أَغْرَجَ أبوتكم يتن أبحنا فينزغ عنهما إباعنها إبريها التؤابه أأندر وكأ وَقِيلَةُ مِنْ حَيْثُ لَانْزُوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ أُولِيَّا وَلِلَّهُ إِنَّا أُومُولَ ١ وَإِذَا فَعَالُوا فَنْحِتُ مُا لُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَ آيَا أَنَا وَأَلَدُ أَمْرَ فَإِيمُّا فُلْ إِلَّالُهُ لَا يَأْمُ مِ الْفَتِدَاءَ أَنْتُولُونَ عَلَا لَهُ مَالَا نَسُلُونَ ﴿ قُلْ أَمْرَكِ بِالْفِسْطِ وَأَفِهُوا وَجُوعًا كُمْ عِندَكُ إِن صَعِيدَ وَأَدْ عُوهُ مُالصِينَ لَا ٱلدِّينَ كِمَا بْدَأْحَدْ تَعُودُونَ ۞ فَرَيْعَا هَدَعَ وَفِي الْمُحَاتِّقَ مَنْ الْمُسَكِّلَةُ إِنَّهُمْ اغَمَدُ وَالسَّيْ عِلِينَ أُولِيمَا مَن دُونِ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْكُ مُمُتَدُونَ ٥ تبنية المكاغذ وأزينا فت معند كامتعد وكلوا واسرفوا والانشرفوا إِنَّهُ لِالْعِبْ الْمُنْ رِفِينَ ۞ قُالِمَنْ حَسَرُمٌ زِينَةَ أُلِّمُوا لَيْمَا خُرْمَ كِيكادِهِ وَالطَّيِّنَةِ مِنَ لِزِوْ قُلُّ مِي لِلَّذِينَ امْنُواْ فِي أَكْيَوْ وْ ٱلذُّنْيَا خَالِصَةُ وَوْمَ الْفَتِدَدِّكَ ذَلِكَ نَفَيْنَا لَالْآيَدِ لِفَوْرِيَعِلَوْنَ ۞ قُلَّا ثَمَّا حَفَرُمُ رَبْقَ الفويض ماظفة ومنكاوما بقلن والإث والبغي بغيراكن وأن

(۲۹)
المتناق بأنواع
اللباس (لباسا
الباس (لباسا
الباس الفرورة
الباس الفرورة
الباس الزيدة
والمعة (ولباس
التقوى) الذي
البق الجمم مما
التقوى الذي
وحمدا
الوجع للعادات
واختمان

.

( من حيث لا ترونهـــم ) أى من الجهة التي لا ترونهم وبها شياداين فيخدعونكم

بأنهم من الأوليا، الناصحين راجع ٢١ و ٢٠ و ٣٠ ثم اذهب إلى ٢٠٠ و ١٠ و ما بعدهما (٣٠) انهم اتخذوا الشياطين أوليا، ) وهذا سبب الشلالة راجع ٣٥ و ٢٩ في الأنعام (٣٠) كل مسجد ) أى كل معرض للسجود لله وكل اظهر لنمته ، والدرض أن الزينة من نعم الله واستعمالها شكر له وعبادة كلطيبات من الرزق (ولا تحرفوا) في الزينة والأكل والعرب بما يضرا ستعماله بالجسم والنفس، أو بما يرحق عنه المالية والايراد (زينة الله) اذافها إليه ليربك قيمتها وجريمة من يحرمها (خالصة) من الكدر الذي يكون في الدنيا (يعلمون) فيهة هذه النعم وهاجة الانسان إليها في انزية الجمية والروحية م

( 41,44) (عاحرم \_) يفيد ات الله Y song IV الأشياء الضارة (واكل أمية أجل) يدل على الالهذه الحرمات دخالا وتأثيرا في آجال الأمم والأسية التي تنشم فيها النكرات والقواحش يختل فاام احتماعها وتتحــــلل روابطه\_\_\_ا القومية وتلهو عن الاستعداد

تُنْكِرُوا إِلَيْهُ مَا لِرُيُزِنْ بِعِيسُ لَطَنْنَا وَأَن تَعُولُوا عَلَى لِفَوِمَا لَا تَعْلَوْنَ 🗨 وَلِكُوْ أَمَّهُ أَجَلُ فَإِذَا بِمَا وَأَجَلُهُ مُلَائِسَتَأَيْرُونَ سَاعَةً وَلَابِسَنْ فَدِمُونَ ۞ يَبَخِفَادُمُ إِمَّا يَأْنِينَ كُورُسُلُ مِن كُرِينُ مُنْفُدُونَ عَلَيْكُوا يَنِي فَنَ أَفَى وَأَصْلَوْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْمَ وَلَا هُو يَغَرَّوُنَّ ۞ وَالَّذِيزَ كَذُوْفَا لِنَيْتَ وَاسْتَكُمْرُواعَنْهَا أُوْلَيْكَ أَمْعَنْ النَّارِهُرُوبَهَا غَيْلِهُ وَنَ ۞ فَتُوَاظُّلُمُ يمنوا فتركفا كالقوكذ كاأوكذت تايني أفالتا تبناك ونويه فرمن الكِئَبِ تَخَالِا كِمَاءً نَهُ مُرُسُلُنَا بِنُوفَوْنَتُ مَا أُوَا أَبْنَ مَا كُنتُهُ مَا مُعُونَ ين وَيْأُ لَنَّهِ قَالُواْ مَنْكُواْ عَنَا وَشَهِدُ وَأَعَلَىٰ الْفُدِيرَ اللَّهُ مَا لُواْ كَافِرِينَ @قَالَ أَنْخُلُواْ فِي أَسَهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُ مِثَنَا لِمِن وَآلِإِنِي فَالنَادِ المنادخك المتناخ لتن المناعظ الالتارك أفتها عيما فالفاخراف لأوكنه ترتبنا مخؤلاء أضكونا فأنه ترعذا بأمينعفا يتزاك إرفال يكل مِنْ عَنْ وَلَكِنَ لِانْقَدُونَ ﴿ وَقَالَتُ أُولَنَّهُ مُلِأَثِّنَ لِمُ مَا لَأَثَّرَتُهُ مَ فَكَاكَانَ لَكَ عُ عَ إِنَا مِن فَصَدُ إِنَّهُ أُوفُواْ الْعَلَابَ إِمَا كُنُ مُرْتَكِيبُ وَنَ ﴿ إِنَّا لَذِينَكُهُ أَوْا عُائِيتُنَا وَأَسْنَكُ بِرُواْعَنْهَا لَانْفَتْ فَلِكُ وَأَوْبُ النَّمَا وَوَلَا يَدُّخُلُونَ ٱلْمُنَاةُ حَنَّىٰ لِمُ ٱلْجُسُلُ فَسَيْمُ أَلِيمَا لِلْوَكَذَالِكَ نَتَمْ عَالَمْيْمِ بِنَ ۞ لَمُم ين بَحَنْ مِهَا دُومِن فَوْفِهِ مُغَوّايِنٌ وَكَ دُيْكَ نُغِيهَ الْفَالِينَ ١

( ٢٥) راجع ١٣٠ في الأنعام و٧١ في الزمر .

(٣٧\_٣٧) راجع ٦٦ في الأنمام ، ثم ١٦٥ ـ ١٦٧ في البترة و ٦٤ ـ ٦٨ في الأحزاب و٢٢ ـ ٢٤ ـ آل آلسادات و ٤٤ ـ ٩٠ في غافر .

( ٤٤ و ٤٠ ) انظر ٤٠ ــ ٨٥ فى الحجر ۽ ثم ١٦ ــ ٦٢ فى مربم ۽ ثم آخر التكوير ،

وَٱلَّذِينَامَنُوا وَعَيهُوا الْعَسَالِعَالَ لَا تَكُلِفَ مَنْسَا إِلاَوْمُتَكَا الْوَلَيْكَ أَصْعَنْ أَلِمُنَا يَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَزَعَنَامًا فِي صُدُودِهِ مِنْ غِلِ تَجْرِع مِنْ تَمِينِهُ وَالْأَنْبُ وَقَالُواْ أَكُولُ لِنَهِ ٱلذِي عَدَنَا لِمُنَاوَمَا حُنَا لِنَهْنَدِيمَ أُوْلَا أَنْ مَدَنَا أَمَنْهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُ لُ رَبِتَ الْمُعَتَّى وَفُودُوا أَن لِلْكُمْ الْجُنَّةُ أُورِثُمُو مَا يِمَا كُنْ يُعَسِّلُونَ @ وَمَادَيَ أَمْمَنُ لِلْمُنَّةِ أَصْحَدْتِ النَّارِأَنِ قَدْ وَكَبَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبْنَا حَفَّا فَسَلَّ وَكَبِدَتُمْ مَّا وَعَدْرَكِمُ حَقَّاقًالُواْنَعَتُّمْ فَأَذَّنْ مُؤَذِنْ بَيْهُمْ أَن لَمْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْفَالِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصْدُ وَنَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوْجَا وَهُمِ إِلَّا يَرَوْ كَغِرُونَ @وَيْنَهُ الحِبَابُ وَعَلَ الْأَعْرَافِ رِيَالْ يَعْرِفُونَ حُلَا يُسِيمَهُمْ وَنَادَوْاأَصْمَارًا لِجَنَّا إِنْ سَلَنْ عَلَيْكُوْ لَهُ مُلُومًا وَهُوَيِّكُ كُمُونَ ٥ وإذا شرفنا بسنري يلتآء أضخب النادة الواديث الانبعث لنامع ٱلْقَوْمِ الظَّالِينَ ۞ وَمَا دَيَّا صَحَبْ أَلْأَعْ كَافِ رِجَالًا يَعْمِ فُونَهُم بِيمَا لَهُ مُوَالُواْ مَا أَغْنَ عَنَاكُمُ مُعَالَى مُومَاكُ وَتَتَكَّيْرُونَ ۞ أغولآء الذين أفتنن ولايتالم فأوتزعن أدخكوا أبحنة لاخوث عَلَيْكُ وَلَا أَنْ مُ تَعْزَيُونَ ۞ وَنَا دَيْ أَصْعَابُ أَلْنَا رَأَضَعَا كُلْتَكَ إِ آناً فِعِنُواْ عَلَيْنَا مِنَ لِكَاءِ أَوْعَا رَوْقَكُ مُاللَّهُ قَالُوْلِ إِنَّا لَذَ مَرَّمَهُمَا



(£2.4°) وبينهما حجاب) افرأ الحديد إلى ١٣ وما بعدها، ثم العنافات إلى ٥٠ وما بعدها ( وعلى الأعراف رجال،) اقرأ الزمر إلى ٦٩ وما بعدها، والنحل إلى ٨٤ و٩٨وماً بعدها ( تأويله ) راجع ٧. في آل همران و ٢٥ فى الامعراء و ٣٩ فى يونس ،